## 



اسم الكتاب: دروس ومواعظ وخطب رمضانيت تأليف الأخ الفاضل: أبي عبد الرحمن موفق بن أحمد بن علي الفاضلي رقم الإيداع: ٢٠٢٠/٩٨٩٥.

> محفوظٽة جميع لحقوق

نوع الطباعة: لون واحد. عدد الصفحات: ٣٩٦. القياس: ٢٤X١٧.

تجهيزات فنية: مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية أعمال فنية وتصميم الغلاف: الأستاذ /عادل المسلماني

#### Y+Y+



دار الإيمان المتحدة أمام مستشفى الصوفى - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة زمار جوال : ٧٧٥٣٠٩٩٣٥

# 

بارلیون ابی جبر (ارجن مرونت بن (افرار بردی) موفرت بن (افرار بردی) مفرطهٔ اللهٔ

> تقديم اشيخ ( د روز ( الكنسي) ( د ي بروز ) مگر ( الكنسي) عَفَااللّهُ عَنْهُ





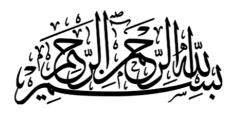





#### مقدمت الشيخ محمد العنسي ـ حفظه الله ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما يعد:

فإن المواعظ والنصائح المعتمدة على الأدلة من الكتاب وصحيح السُّنَّة النبوية نافعة بإذن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

والناس في هذه الأيام بحاجة شديدة إلى التذكير والتعليم والإرشاد من قبل أهل العلم الراسخين، وطلبة العلم الناصحين، الداعين إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وابتغاء الأجر والثواب من الله عَزَّقَبَلَ ، لا يريدون من وراء ذلك دنيا ولا رياسة ولا نصرة لحزبية ، فيها نحسبهم والله حسيبهم.

وقد قام أخونا المفضال الداعية المبارك / أبو عبد الرحمن موفق بن أحمد بن على الفاضلي العودي بجهد طيب في هذا الباب، وجمع جملة من الخطب والمواعظ والنصائح المباركة، التي نسأل الله أن ينفع بها، وأن يبارك في مؤلفها، وأن يثبتنا وإياه على الإسلام والسُّنَّة حتى نلقاه، إنه جواد كريم بر رحيم والحمدلله رب العالمين.

#### كتبه

أبو عبد الله محمد بن أحمد العنسي ٣٠جمادي الآخرة سنة ١٤٤١هجرية

•



### مُقِبُرِّفِيً

#### ......

الحمد لله رب العالمين، ولاعدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله إمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع رب العالمين.

#### أما بعد:

فهذا كتاب بعنوان: «خطب خاصة برمضان والعيدين ويليه دروس ومواعظ رمضانية» جمعته من كتب أهل العلم وأقوال السلف من رواد التفسير وشراح الحديث، مدعها بالأدلة من الكتاب والسُّنَّة، ليكون زادًا للخطيب والداعية يستفيد منه في خطبه ومواعظه في توجيه المسلمين وإرشادهم إلى مافيه صلاحهم في هذا الموسم العظيم، وهو شهر رمضان المبارك لشده حاجة الناس وإقبالهم على الخير في هذا الشهر، ووجود الداعي والقبول للمواعظ والنصح وإقبالهم على العبادات والأعمال الصالحة.

لاسيما والشياطين في هذا الشهر مقيدة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النار مغلقة، والرحمة منزلة ، فكان حري بالداعية أن ينتهز هذه الفرصة في دعوة الناس إلى الخير في هذا الشهر المبارك، لا سيما وقد جعله الله كفارة للسنة وفضله على سائر الشهور.

وقد كنت ألفت كتابًا بعنوان: «خطب المناسبات السنوية» وجمعت فيه بضعا وثلاثين خطبة حسب مناسبات السنة ، ومنها عشر خطب تتعلق برمضان والعيدين فرأى الناشر صاحب الدار التي طبعت الكتاب \_ رأيًا سديدًا، وهو أن أجمع الخطب المتعلقة بشهر رمضان في كتاب مستقل وأزيد معها ما يسر الله من الخطب المهمة المتعلقة بشهر رمضان، والمواعظ المختصرة التي يتناسب إلقاؤها بعد الصلوات في شهر رمضان المبارك، وتصلح أن تكون هذه المواعظ دروسًا

يلقيها المدرس على مسامع المصلين، ثم أذكر في آخر الكتاب جملة من خطب الأعياد المتعلقة بعيد الفطر وعيد الأضحي المباركين، فاستعنت بالله فجمعت في هذا الكتاب ستًا وعشرين خطبة واثنين وثلاثين موعظة، منها ستة عشرة خطبة تتعلق برمضان، وعشر خطب تتعلق بالعيدين، وأما الدروس والموعظ فإنها متعلقة برمضان تلقى بعد الصلوات حسب ما يراه المتكلم مناسبًا، إما بعد الفجر وإما بعد الظهر وإما بعد العصر وإما بعد العشاء، وأنسب الأوقات منها بعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر.

وشرطي في هذا الكتاب وسائر كتبي ولله الحمد أن لا أذكر فيه إلا ما صح عن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وتحقيقات النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وتحقيقات العلامتين الألباني والوادعي \_ رحمهم الله جميعًا \_.

فأسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يوفق الخطباء والدعاة إلى الله للاستفادة من هذا الكتاب وأمثاله واقتنائه، وأن ييسر بطبع الكتاب ونشره، إنه جواد كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف



#### نصائح وتوجيهات للخطيب والداعية

•

نوجه أنفسنا أولاً، وإخواننا الخطباء والدعاة إلى الله، ثانيًا: بالإخلاص إلى الله في الدعوة إلى الله، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم، وإنه تعالى يجعل البركة والقبول في العمل الخالص، وأما ما كان فيه شرك أو رياء فإنه يكون هباءً منثورًا، ويذهب أدراج الرياح، ولا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة.

هذا وإن مقام الدعوة إلى الله مقام عظيم، إذ يقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَمَنَ الْحَسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آَلَ اللهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آَلُ اللهِ وَعَمِلَ مَا لِحَلاص وعلم وبصيرة، وعمل بها يدعو إليه ولم يخالف أقواله بأفعاله.

ومما أنصح به إخواني الخطباء والدعاة إلى الله تعالى باستخدام الأساليب النافعة في خطاباتهم ومحاضراتهم، وتحري الأساليب التي تجذب انتباه السامعين، واجتناب الأساليب المملة والكلمات المنفرة لهم، فعلى الخطيب والداعية أن يستخدم الكلمات الجذابة والبليغة المؤثرة بدون تكلف، مقتبسًا ذلك من كلام الله وكلام رسوله موليًّا والمنعيَّة وكلام السلف، وأن يكون كلامه فصيحًا واضحًا غير ملتبس على السامع، وليحذر من التلكؤ بالكلام وليطرح الخجل جانبًا ؛ لأنه يضعف معنوية المنامع، وموثرة، وتورث إيجابيات في الخطابة، وعلى الخطيب أن يراجع الموضوع مسبقًا ويحضره بإتقان، سواء خطب عن ظهر قلب أو من الكتاب مباشرة، فعليه أن يراجعه مرتين أو أكثر، وأن يتقن الآيات والأحاديث أكثر، وأن يولي اهتهامه بالشكل، لا سيها الآيات والأحاديث، وأن يدعم خطبته بالأدلة من الكتاب والسُّنَّة، وأن تكون سيها الآيات والأحاديث، وأن يدعم خطبته بالأدلة من الكتاب والسُّنَة، وأن تكون

**) •** 

خطبته مشتملة على ذكر الله، بعيدًا عن السياسات المصادمة للسياسة الشرعية، إذ أن الذكر في الخطبة ركن من أركانها، لقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي السَّلَوْةِ مِن يَوْمِ النَّجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ النَّجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم قِلْ اللّه مَا وَأَن يوكِن في خطبته على الأهم فالأهم، وأن يقصِّر خطبته، فلا يطيلها، فإن رأى أنها ستطول فليقتصر على الأهم منها، ويحذف ما كان مكررًا إلا إذا كان في التكرار فائدة لتوكيد المعنى وتقريره، فهذه هي سُنَّة نبينا محمد وسَلَّم عن عهار بن ياسر و رَحَوَليَّكُ عَنْدُ قال: قال رسول الله و صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم و النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْبَيْنَ لَسِحْرًا».

ومعنى مئنة من فقهة :أي علامة من فقهه.

#### ومن الأساليب النافعة في الخطابة:

رفع الصوت والحماس، فذلك له وقع في النفوس، واستمالة للقلوب، وقرع للأسماع، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَخِوَلَيْتُهُ عَنْهُا- ، قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضْبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْش يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ».

وليستعن الخطيب بالله فلا يعجز ولا يتكاسل ولا يفتر عن الخطابة، فإن لها شأنًا عظيمًا، بل هي جهاد في سبيل الله ، إذ أن الجهاد جهادان جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان، وأول من يقوم في هذا الجانب هو الخطيب والداعية، فلا يُلْتَفَت إلى المخذلين والمثبطين فهم كثر -لا كثرهم الله- وعلى رأسهم إبليس وجنوده من الجن والإنس.

وعلى الخطيب أن يتعلم الخطابة بكثرة المارسة، وأن يتقن خطبته ، وأن يتعلم النحو، فإنه أمرٌ مهمٌ في باب الخطابة، فإن النحو للكلام كالملح للطعام.

ونحث الخطيب والداعية على لزوم السُّنَّة في خطبه ومحاضراته ودعوته، وأن

يبتعد عن البدع والمحدثات في الخطابة والدعوة ليجعل الله البركة والقبول في دعوته، ويفوز بالأجر والمثوبة والسعادة في الدارين بإذن الله.

وكما قال الإمام الزهري رَحِمَهُ اللَّهُ: «التمسك بالسُّنَّة نجاة» اهـ

وقال الإمام مالك رَحِمَهُ أللَّهُ: « السُّنَّة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ».اهـ.

وهكذا السُّنَّة من تمسك بها نجا ومن تركها هلك وغوى، وذلك في جميع جوانبها الاعتقادية والقولية والعملية ومنها الدعوية.

وليحذر الخطيب والداعية من مداهنة العوام، ومخالفة السُّنَة في سبيل إرضائهم على حساب السُّنَة، إلا ما كان موافقا للسنة فيتحفهم به ، وعليه أن يجبب إليهم السُّنَة، وأن يقدمها لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، والطرق النافعة، والمعاني الجُذابة، وينتقي العبارات الموجزة، والجمل الواضحة، والألفاظ العذبة، والكلمات الجميلة، والأساليب البليغة، وأن يتجنب التكلف كما يفعل بعض الخطباء فليس ذلك من السُّنَة، فإن البركة من الله ، قال عمر رَضَيَّلِللهُ عَنهُ: «نهينا عن التكلف»ذكره البخاري في صحيحه.

ونحيل الخطيب والداعية لمعرفة مزيد من التوجيهات والإرشادات إلى كتاب شيخنا العلامة يحيى بن على الحجوري \_ حفظه الله تعالى \_ في كتابه القيم «أحكام الجمعة وبدعها» فإنه حذَّر فيه من كثير من البدع والمحدثات.

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يجبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على الدعوة إلى الله، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

الخُطْبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَلِّمَاتُ أَعْلَا اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَلِّمَاتَ أَعْمَالِنَاهُ مَنْ يَهْدُ أَنْ لاَ إِلَهَ سَلِّمَاتُ أَعْمَالِنَاهُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَا اللهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّاسُ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ۚ ﴾ [النَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَالُكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ أَعُدْتَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالاَتُ والنَّارِ .

#### أيها المسلمون...

يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ الْمُعْمُ الْخِيرَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَكِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ صَالِكُ اللهِ وَتَعَكِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهَا الله

فإن الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ خلق أعيانًا وأزمنةً وأمكنةً، وفضل بعضها على بعض،

<sup>(</sup>١) تُلقى هذه الخطبة قبل دخول رمضان .

وخران المنازية

ففضل الرسل على الأنبياء، وفضل الأنبياء على من دونهم، وفضل أهل العلم على من سواهم وهكذا، وخلق أماكنَ وشرَّف بعضهاعلى بعض، ففضل المساجد على غيرها، ففضل الثلاثة المساجد على غيرها من المساجد، ففضل المسجد الحرام على المسجد النبوي، وفضل المسجد النبوي على المسجد الأقصى، ، فجعل الصلاة في المسجد المساجد مضاعفة، فالصلاة في المسجد الحرام بهائة ألف صلاة فيها سواه ، وفي المسجد النبوي بألف صلاة فيها سواه، وفي المسجد الأقصى بهائتين وخمسين صلاة فيها سواه.

وخلق الأزمنة ففضل بعض الأوقات على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام والليالي على بعض، ففضل من الشهور شهر رمضان وفضل من أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفضل من سائر الأيام أيام عشر ذي الحجة، وجعل الأعمال فيها مباركة، والأجور فيها مضاعفة، وفضل يوم عيد الأضحى على أيام السنة، وفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان على سائر الليالي، وفضل ليلة القدر على سائر ليالي السنة، وهكذا ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾.

فإن مما فضله الله من الشهور واختاره على غيره لهو شهر رمضان المبارك الذي سنستقبله في الأيام القريبة بمشيئة الله تعالى.

وموضوعنا في هذا اليوم: كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟.

#### فيا عباد الله...

إنه ينبغي على كل مسلم أن يجود بالخير في هذا الشهرالمبارك، فيجود بالكرم والصدقة، ويجود بالذكر وقراءة القرآن، ويجود بالصيام والقيام، ويجود بالتوبة والاستغفار، كما كان نبينا مركز ويكون ألم على الشهور، ويجتهد فيه أكثر من غيره.

فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهُا قال: «كان \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ أُمَّا وَصَالًا عَبُولَ أَعِيدُ وَسَلَّمَ الْحَدِيث. أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان». الحديث.

فكان \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ أجود الناس في سائر حياته، وكان يكثر جوده في رمضان، فحري بنا أن نقتدي به، فهو أسوتنا وقدوتنا ، ولأن شهر رمضان موسم من مواسم الخيرات ، فحري بالعباد أن يكثروا فيه من الطاعات، لتنزل عليهم الرحمات ، فهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان ، وتغلق فيه أبواب النيران ، ويقيد فيه الشيطان ، ويعتق الله فيه عبيدًا من النيران، والدعوات فيه مستجابات، وتتنزل فيه البركات، فشمر يا أيها المسلم واستعد للعبادات في هذا الشهر المبارك ، وتعلم أحكام الصيام وسائر العبادات، لتعبد الله على بصيرة ، فيكون صومك صحيحًا ومقبو لا بإذن الله تبارك وسائر العبادات، لتعبد الله على بصيرة ، فيكون صومك صحيحًا ومقبو لا بإذن الله تبارك وسائر العبادات، لتعبد الله على بصيرة ، فيكون صومك صحيحًا ومقبو لا بإذن الله تبارك وتعلم الميارك .

فإنَّ أولَ ما يجب على المسلم في استقبال شهررمضان، أن يتعلم أحكام الصيام ليعمل بها، ومبطلات الصيام ليجتنبها، وما ينقص ثواب الصيام ليحذرمنها، وذلك بسؤال أهل العلم وحضور حلق العلم، ولا عذر لأحد أن يبقى جاهلًا والعلماء وطلاب العلم ومراكز العلم وحلق العلم والذكر بين يديه.

يقول تعالى: ﴿ فَسَّعُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك \_ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ \_ أن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

ويجب على الصائم في هذا الشهر وفي غيره أن يجاهد نفسه على الإخلاص، فإنَّ الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله عَلَى الله عَلَى

فمن صام رياءً ، أو قام الليل أو تصدق رياءً ، فإن الله لا يقبل منه ، وعمله مردود لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم.

وينبغي على العبد في هذا الشهر أن يكثر من التوبة والاستغفار، وإن كان باب التوبة مفتوحًا في كل شهر من الشهور، وذلك إلى أن تطلع الشمس من مغربها في رمضان وفي غيره ، لكنها في رمضان آكد ؛ لأن الشياطين فيه مقيدة، وأبواب الجنة

وخطرفضانين

مفتحة، وأبواب النار مغلقة، فمن لم يتب في رمضان، فلا يرجى منه التوبة في غيره إلا أن يشاء الله.

فحاجتنا إلى التوبة \_ ياعباد الله \_ أكثر من حاجاتنا إلى الطعام والشراب ، فقد كان سيد الخلق - عليه الصلاة والسلام - يتوب إلى الله في يومه أكثر من مائة مرة ، وقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فكيف بالمذنبين منّا ؟! وكان \_ صَاّلَللهُ عَلَيْهِ وَسَلاّ \_ يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ، ويقوم حتى تتفطر قدماه ، وهو أول من يدخل الجنة ، وهو صاحب الوسيلة \_ أعلى درجة في الجنة . فكيف بنا ؟ .

فيا عباد الله.. إن الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ أكر منا بهذا الشهر المبارك، وجعله كفارة للسَنَة، فلا يفو تنكم خيره، وإن الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ شرعه لحكم كثيرة.

منها: تحقيق التقوى: قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَي تَقَاللهُ فِي كُنِبَ عَلَى ٱللهِ فَي اللهُ فَي كُنِبَ عَلَى ٱللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي عَمِر رمضان فقد خاب وخسر.

#### ومما ينبغي على الصائم معرفته :هو أن يتعلم معنى الصيام :

فلا تظن أيها المسلم أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع فقط، فإن هناك أمرًا لا بد منه مع ما تقدم من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو تحقيق الصيام بمعنييه اللغوي والشرعي.

فالصيام لغة: هو الإمساك، وشرعاً: هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وإمساك الجوارح عن المعاصي، وإمساك العينين عن النظر إلى الحرام، وإمساك الأذنين عن استماع الحرام، وإمساك اللسان عن الكلام المحرم، وأحذ الشيء المحرم، وأحذ الشيء المحرم، وأحذ الشيء المحرم، وأحذ الشيء المحرم، وأحد الشيء المحرم، وأحد الشيء المحرم، وإمساك الرجلين عن المشي إلى الحرام، وهلم جرا.

فقد روى الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ:

He offe

« لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّهَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُ، أُوجَهلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».

فإن من الناس من يصوم عن الأكل والشراب والجهاع، ولا يصوم عن المخالفات والمعاصي، فترى بعض الصائمين يكذب ويلعن ويقول الزور، وترى بعضهم ينظر إلى المسلسلات التي قد مُلأت بصورالنساء الكاسيات العاريات، والمسرحيات المشتملة على الكذب والزور، وترى بعضهم يستمع إلى الأغنيات، وترى بعضهم يأكل الحرام وغير ذلك. فأي صيام عند هؤ لاء؟! وأي مغفرة يرجونها؟!.

فهؤ لاء صومهم ناقص ويخشى على صومهم من حرمان الأجر والثواب، وربيا خرج رمضان ولم يحظوا بمغفرة الذنوب.

فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَّالِيَّهُ عَنهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وفي رواية عند النسائي: «من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» أي لا يريد الله هذا الصيام وليس هو المطلوب شرعًا .

وروى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رُبَّ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ». «رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ».

قال المناوي في قوله عليه الصلاة والسلام: لأربَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ): قال الغزالي: قيل: هو الذي يفطر على حرام أو من يفطر على لحوم الناس بالغيبة، أو من لا يحفظ جوارحه عن الآثام. اهـ.

وقال ابن بطال في قوله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»: قال المهلب: فيه دليل على أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك عن الطعام والشراب وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه. اهـ



#### واعلموا عباد الله :أن الناس أقسام في استقبال شهر رمضان :

قسم ينتظرون شهر رمضان بفارغ الصبر، مشتاقون لقدومه، ويحنون للقائه، ويئنون على فراقه، ويدعون الله أن يبلغهم إياه ، ويدعون الله أن يتقبله منهم، فيفرحون به، ويستعدون له، لعلمهم أنه شهر مبارك تضاعف فيه الأجور، وتنزل فيه الرحمات والبركات ، وتفتح فيه أبواب الجنات ، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، فيجتهدون فيه بالعبادات ، ويغتنمون فيه سائر الأوقات والساعات بالذكر وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار، وهؤلاء هم المؤمنون، الصادقون، المخلصون، المسارعون في الخيرات، فحري بك أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف.

وقسم آخر يستقبل شهررمضان بالمعاصي، ولا يبالون بالطاعات، وإن صاموا فصوم الغافلين، ففي نهارهم نيام، وفي لياليهم عكوف على الأفلام،! فربها جهزوا أجهزة الفساد من شعبان، وربها أعدوا أماكن القيل والقال ومجالس القات، وربها ادخروا مالا لشراء القات أو السجائر من شهر شعبان، فيبيتون يجاهرون الله بالمعاصي من القيل والقال، ومشاهدة النساء الكاسيات العاريات واستهاع الأغنيات، وفي آخر الليل يعمدون إلى لعب الورق والشطرنج والنرد وغيرها من الملهيات.

وقد قال النبي \_ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ كَمَا فِي صحيح مسلم عن بُرَيْدَة \_ رَضَّوَاللَّهُ عَنْهُ \_ : « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي خُمْ خِنْزير وَدَمِهِ ».

قالَ النوويَ رَحِمَهُ اللهُ : قَالَ الإَمامِ مَالكَ وَالإِمامِ أَحْمَد : الشطرنج حَرَام . وقَالَ مَالك : هُوَ شَرِّ مِنْ النَّرْد وَأَهْمِ عَنْ الْخَيْر وقاسوه على النرد ... ، وَمَعْنَى : (صَبَغَ يَده فِي خُم الْخِنْزِير وَدَمه فِي حَال أَكْله مِنْهُمَ ) وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمٍ أَكْلهما. وَاللهُ أَعْلَم ..اه. .

فهؤلاء لا صامت ألسنتهم عن القيل والقال والطعن في أعراض الناس، ولا صامت آذانهم عن النظر إلى النساء

المتبرجات، وربها ناموا عن الصلوات وإن صلوا فصلاة الساهين يؤخرونها عن أوقاتها أو ينقرونها ولا يخشعون فيها، ولا يهتمون بالجمعة ولا الجهاعة، فأي صوم عندهم وأي مغفرة يرجونها؟!.

فأين الصيام إيهانًا واحتسابًا كها أراد الله مستَبَحَانَهُ وَتَعَالَى وأين تحقيق التقوى التي من أجلها شرع الصيام ؟أين التقوى الذي هو من ثهار الصيام؟أين امتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر والوقوف عند حدود الله؟.

هذه هي التقوى ، وهذه هي الحكمة من الصيام، هذا هومعنى قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ ﴾.

فهؤلاء الغالب أنهم لا يوفقون بل ربها يخذلون ، فها إن يخرج شهر رمضان إلا ونكصوا على أعقابهم .

فإياك يا عبد الله أن تكون من هذا الصنف أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

وقسم آخريفرحون بقدوم شهررمضان لأنه شهر تكثر فيه الأطعمة والمأكولات، فيستقبلون رمضان بكافة أنواع الأطعمة ، وربها وقعوا في الإسراف، فصارهمهم ماذا سيأكلون وكيف يتحصلون على المال لشراء هذه الوجبات، وكأن رمضان شهر أكلات ووجبات، فتكثر عندهم التخمة وتزيد السمنة ويضعف الكثير عن القيام ، بل بعضهم لا يصلي صلاة العشاء من الشبع، وإن صلى مع الناس استعجل عليهم بالصلاة، وآذاهم بالروائح الكريهة كالثوم والبصل.

وربها استدان هذا الصنف الأموال لشراء ألوان من الأطعمة التي لا داعي لها، فيقعون في الإسراف، وإن كان الأصل فيها الإباحة لكن لا يجوز الإسراف، فترى كثيرًا من الأطعمة في شهر رمضان تلقى في المزابل، والله تعالى يقول: ﴿ وَكُنُوا وَاللهُ مَا لِهُ اللهُ ا

ولقد كان كثير من الصحابة \_ رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ و لا يجدون ما يفطرون به، فضلا عن العشاء وتنويع الأطعمة، والأصل أن شهر رمضان جعله الله موسمًا للعبادات،

وخطر في المنتانية

وتكفيرًا للذنوب والسيئات، ولا شك أنه يحصل فيه الخير والبركات، لكن ما هو إلا بسبب تقوى الله والإقبال على الطاعات.

وقسم آخر من الناس لا يعرف الله إلا في رمضان، فلا يصلي ويتقي ويزكي إلا في رمضان، وهذا متَّبعٌ لهواه وعلى خطر عظيم ؛ لأن الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ أمرنا بعبادته في كل زمان ، وأمرنا بتقواه في كل مكان، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِى وَمُعَيَاى وَمُمَاقِى لِللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أُوّلُ ٱلمُسْلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ لأبي ذر \_ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ \_: «اتق الله حيثها كنت». رواه الترمذي عن أبي ذر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ .

فهذا الصنف يخشى أن لا يقبل الله منه عبادته ؛ لأنها عبادات مؤقتة، ولأن الذي أمرنا بعبادته في شوال وشعبان ، ولأن رب أمرنا بعبادته في شوال وشعبان ، ولأن رب رمضان هو رب غيره من الشهورقال تعالى: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَا آُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوُّ إِنَّكُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله [هود: ١١٢].

وقسم من الناس ربها يكره شهر رمضان والعياذ بالله، ويتضايق عند قدومه؛ لأنه يريد أن يشبع شهواته، أو يتكسب بأنواع من التجارات التي تكون كاسدة في رمضان، و يربح فيها في غير رمضان، فهذا يخشى عليه من الكفر؛ لأن من كره شيئا مما شرعه الله فقد كفر، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللهُ فَقَد كفر، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللهِ فَقَد كَفَر، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللهِ فَقَد كَفَر، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللهِ فَقَد كَفَر، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللهِ اللهُ فَقَد كَفَر، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَّا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ فَقَد كَفَر، قال اللهُ فَقَد كَفَر، قال اللهُ فَقَد كَفَر، قال اللهُ فَقَد كَفَر اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا لَهُ اللهُ فَقَد كَفَر اللهُ فَلْهُ اللهُ اللهُ فَلَا لَهُ اللهُ فَلَا لَهُ اللهُ فَقَد كَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

فاعلم \_ يا أيها المسلم \_ أن هذه الدنيا بحذافيرها لا تساوي موضع سوط في الجنة، فلو غفر الله لك ذنبًا واحدًا في هذا الشهر المبارك لهو خير لك من الدنيا وما فيها، فكيف لو غُفرت جميع ذنوبك؟ وكيف لو عتقت رقبتك من النار؟ وكيف لو استجاب الله دعاءك؟.

فلا تؤثر الفاني على الباقي ، فالعاقل هو الذي ينظر إلى الدين بعين الاعتبار،

دُبُرُوسٌ وَمَوَاعِظ

وينظر إلى الدنيا بعين الاحتقار، والغافل هو الذي يجعل الدنيا همَّه وشغله، ويجعل الدين وراء ظهره.

فيا عباد الله: اغتنموا هذا الشهر المبارك بطاعة الله، لعله يكون مفتاح خير لكم، وزادًا لكم ليوم لقاء ربكم، فأصلحوا نياتكم، واعزموا من الآن على صيامه وقيامه إيهانًا واحتسابًا، واحرصوا على تلاوة كتاب الله والعمل به، فإنه شهر القرآن.

قال الله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَن النَّبِيِّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قال الحافظ ابن حجر في معنى قوله \_ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_: «إيمانًا واحتسابًا» أي: الاعتقاد بحق فريضة صومه واحتساب طلب الثواب من الله». أهـ

وقال الخطابي: «احْتِسَابًا» أي: بنية وعزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك ، غير مستثقل لصيامه، ولا مستطيل لأيامه ، وإنها يغتنم ذلك لعظم الثواب». أهـ

فاغتنم هذا الموسم العظيم ياعبدالله ، ربها يكون آخر شهر تصومه في حياتك، فكم من إخوة صاموا معنا العام الماضي، ولم يصوموا هذا العام، حال بينهم وبين الصيام هادم اللذات ومفرق الجهاعات .

نسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يقر أعيننا بقدومه، وأن يسلمه لنا سالمين غانمين، تائبين طائعين، وأن يتقبله منا.



#### الخطبة الثانية:

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فقد روى الإمام مسلم \_ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى \_ عن عائشة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ كَبْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

وروى البخاري و مسَلم عَن ابْن عَبَّاس رَضَالِتُهُ عَالَاً: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيح اللَّرْسَلَةِ».

يعني أنه يكون أسرع من الريح في مسارعته في الخيرات لا سيها في شهر رمضان، فالريح المرسلة هي التي تأتي بالغيث فيعم الأرض الميتة وغير الميتة، ورسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خيرُه وبرُه يعم الفقير والغني والمحتاج وصاحب الكفاية أكثر من الغيث.

قال العلامة ابن عثيمين - رَحَمَهُ ٱللَّهُ -: «كان أجود الناس بهاله وبدنه وعمله ودعوته ونصيحته وكل ما ينفع الخلق، وكان أجود ما يكون في رمضان؛ لأن رمضان شهر الجود، ويجود الله فيه على العباد، والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم، والله تعالى جواد يحب الجود». اهـ

فيا أيها المسلمون، جُودوا بالخير في هذا الشهر المبارك، ويا أيها الغني، جُد بهالك على من لا مال له، جُد على الفقراء وتصدق على المحتاجين، فإن الأعمال في شهر رمضان مضاعفة ، لقوله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم \_ كما في الصحيحين عن ابن عباس رَضَّالِللَّهُ عَنْهُا

«عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي». وفي رواية لمسلم: «تعدل حجة معي».

وروك الترمذي عَنَّ زَيْد بْن خَالَد الجُهَنِيِّ -رَضَالِتَهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرً أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِم شَيْتًا».

وسواء فطره عند غروب الشمس بفطور ونحوه، أو أطعمه العشاء.

قال المناوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: فطره بعشائه أو بتمر، فإن لم يتيسر فبهاء فيحوز الغني بأجر صيامه أو مثل أجره. اهـ.

فلينفق امرئ من مال الله الذي آتاه، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما ثبت ذلك عند ابن ماجه وغيره عن معاذ بن جبل رَضَالِللَّهُ عَنهُ، وروى مسلم عن أبي هريرة \_ رَضَالِلَّهُ عَنهُ ـ عن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم \_ أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال».

وإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَحْلَف للمتصدق خيرًا مما أنفق، ويبارك له في المال المتصدّق منه، ويربي هذه الصدقة ويضاعفها \_ إذا كانت خالصة لوجهه الكريم \_ حتى تصير عنده كالجبال، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أُو وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩].

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولِ الله صَالَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فيه، إلَّا مَلَكَان يَنْزِلاَن، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الأَخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطَ ثُمْسِكًا تَلَفًا ».

أي: اللهم أخلف على المنفق بخير، و اتلف على الممسك ما لديه.

فهنيئا للمتصدقين، فإنهم يفلحون في الدنيا بأرزاقهم، وفي الآخرة بأجورهم، بخلاف البخلاء فإن الله يمحق بركة أرزاقهم في الدنيا، ويعاقبون في الآخرة على بخلهم.

وأما المنفقون فإن صدقاتهم تضاعف يوم القيامة إلى أضعاف كثيرة قال تعالى: ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّأْتُةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_،قَــالَ: قَالَ رَسُولُ الله

-صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدُ بِتَمْرَة مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ، إِلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ قَلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلً اجْبَلِ، أَوْ أَعْظَمَ». وَفَلُو مَعْنِي « قَلُوصَهُ » أي ناقته. وفلوه هو صغير الناقة أو الخيل.

ويأتي المتصدق يوم القيامة تحت ظل صدقته، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل، فيعرقون حتى يذهب العرق في الأرض سبعين ذراعًا فيُظل الله المتصدقين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

فَهِي الصحيحِين عن أبي هريرة رَضَيَّكُ عَنْهُ عن النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ قَالَ: « سَبْعَةٌ يُظُلُّهُ مُ الله فَي ظُلِّه يَوْمَ لاَ ظُلَّ إلاَّ ظُلُّهُ ». وذكر منهم: «وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَطَلُّهُ مُا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ».

وروى الإمام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر رَضَوَلَيْثُهُ عَنْهُ قال سمعت رسول الله صَلَّقَةُ عَلَيْهُ عَنْهُ يقول : «كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس».

قال يزيد فكان أبو الخير مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو بكعكة أو بصلة. والأدلة في فضل الصدقة كثيرة.

وعلينا أن نستقبل رمضان بمتابعة رسول الله \_ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ والعمل بسنتة في صيامنا وفي فطورنا وفي سحورنا وفي صلاتنا ، فإن كثيرا من الصائمين يصلون بعض الصلوات في غير أوقاتها لا سيها صلاة الفجر، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣].

وقد بينها جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ لنبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وبينها نبينا لنا، فلا يجوز المخالفة،

ولا الاستحسان في شيء يخالف الهدي النبوي، ولا يجوز مسايرة الناس إذا خالفوا الشُّنَة ولا يُحتج بالأكثرية إذا خالفت الحق، فإن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة قبل دخول وقتها فهي باطلة يجب إعادتها ، لما روى الإمام أحمد وَحَمَّدُاللَّهُ عَنْ عَبْد الله بن مسعود وَحَوَليَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: « لَعَلَّكُمْ سَتُدْر كُونَ أَقُواهًا يُصَلُّوا في بيُوتِكُمْ سَتُدْر كُونَ أَقُواهًا يُصَلُّوا في بيُوتِكُمْ فَالْوَقْتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَتِهَا، فَإذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ، فَصَلُّوا في بيُوتِكُمْ في الْوَقْتِ اللَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ، وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً » أي: نافلة، وأصله في صحيح مسلم .

بمعنى أنهم إذا صلوا الصلاة في غير وقتها فيصلون معهم ويجعلونها نافلة، ثم يصلون الصلاة عند دخول وقتها ولو في بيوتهم.

واعمل أيها الصائم بالسُّنَّة في مسألة السحور والفطور تحوز بالخير والأجور، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدرَضَيْلَتُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدرَضَيْلَتُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْر مَا عَجَّلُوا الفَطْرَ».

قال أهل العلم: من أسباب الخيرية تعجيل الفطور ومن أسباب حصول الشر تأخير الفطور، وقد جاءت الأدلة في مشروعية السحور واستحباب تأخيره، وأن آخر وقت السحور هو بداية طلوع الفجر لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومعنى الخيط الأبيض والخيط الأسود:قال البغوي في تفسيره: ﴿ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْمُورِ مِنَ الْفَجَرِ ﴾ يعني بياض النهار من سواد الليل، سميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط».اهـ

وهناك أدلة أخرى كثيرة فيها الحث على تقديم الفطور وتأخير السحور، وفيها بيان أن أول بداية الفطور هو غروب الشمس عن أعين الناظرين فقد روى البخاري ومسلم عن عُمَر بْنِ الخَطَّاب رَضَيَّالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللهُ عَنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».



قال أهل العلم: وهذه الثلاث العلامات متلازمة، تحصل في وقت واحد، وهو إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس.

وأول الليل هو وقت غروب الشمس، وهو خيط أسود خفيف يقبل من المشرق، كما أن أول النهار هو طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱليَّلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ ۚ ﴾ يقتضي الإفطار عند غُرُوب الشمس حكمًا شرعيًا، كما جاء في الصحيحين، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رَضِيَا يَّفَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِذَا أَقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم». اهـ ثم ذكر أدلة تعجيل الفطور، وبه قال أهل التفسير وهو أن بداية الليل هو غروب الشمس.

هكذا المسلم يستقبل شهر رمضان ، وهكذا يفعل من أراد أن يغفر له ذنبه في هذا الشهر، وأما من خالف السُّنَة أو اتبع هواه أو تابع أهل البدع أو عصى الله يخشى عليه من الخسارة والبعد من الله.

فقد روى ابن حبان عن أبي هريرة رَضَيْلِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «أَتَاني جبْريلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ الله قُلْتُ : آمِينَ».

اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين، اللهم اجعلنا من عتقائك فيه من النار، اللهم أدخل علينا رمضان بالأمن والإيهان، والسلامة والإسلام، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتلاوة القرآن الكريم، اللهم ارزقنا البر والإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين.



الخُطْبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ مَعْدُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْوَلُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ مَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّاسُ ٱلَّذِى نَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ۚ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلاَلاَتُ والنَّارِ .

#### أيها الناس...

نبشر كل مسلم بحلول ضيفهم المبارك، وهوشهر رمضان، شهر الصبر والغفران، شهر القرآن، شهر الخيرات والبركات، ومضاعفة الدرجات، ونزول الرحمات، شرعه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رحمةً بعباده، وإكرامًا لهم ليغتنموه بطاعته.

<sup>(</sup>١) تلقى في أول جمعة من رمضان.

فقد كان نبينا - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فيستبشرون ويفرحون به، ويستعدون له، فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة و تغلق فيه أبواب الجحيم و تغل فيه مردة الشياطين و فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ».

فإن من أعظم الحكم من فرضية الصيام لهو تحقيق تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَل .

قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَالْبَقْرَةُ: ١٨٣]. مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ١٨٣].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ آللَهُ : « فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى ، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمها اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى.

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه، مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه.

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصى.

ومنها: أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى.

ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع، أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى». أهـ

وقبل أن ندخل في فضائل الصيام، يجدر بنا أن نذكر نبذة مختصرة عن مراحل تشريع الصيام في بداية الأمر، فقد كان الصيام المشروع في أول الأمر صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم ثم نسخ بفرضية شهر رمضان، وصار صيام عاشوراء مستحبًا لمن أراد الصوم، وكان صيام رمضان على التخيير، فمن أراد أن

يصوم صام وهو الأفضل، ومن أراد أن يفطر فليطعم عن كل يوم مسكينًا، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ أَن تَعَالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ثم نسخت الفدية، وبقيت في حق العاجز عن الصيام على قول بعض أهل العلم، أن من عجز عن الصيام لمرض مزمن أو لعجز أو كبرفعليه إطعام مسكين عن كل يوم، وصار الصيام لازمًا على كل مسلم قادر بالغ عاقل مقيم لقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ مُهُ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٥].

وكان الطعام والشراب والجماع محصورًا في وقت يسير، وهو بين المغرب والعشاء لا غير، بشرط ألا ينام، فمن نام بين مغرب وعشاء فلا يحل له الأكل والشرب إلى غروب شمس اليوم الثاني، وكذلك إذا دخل وقت العشاء فلا يحل الأكل والشرب، فشق ذلك على الصحابة - رضوان الله عليهم - فأنزل الله تعالى: ﴿ أُجِلَ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَ إِلَى فِسَامِهُمُ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٧]. وأنزل الله: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَيْصُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٧].

فقد روى البخاري عن الْبَرَاء رَخِوَالِلَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّد صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِماً فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ ، وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِي وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِماً فَلَيَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكَ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلَقُ فَأَطْلُبُ لَكَ ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَيَّ رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَيَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ فَذُكِرَ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَيَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَيَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ فَذُكِرَ عَيْنَاهُ فَخَاءَتْهُ الْمَرَأَتُهُ فَلَيْهِ فَذُكِرَ فَلْكُ لَلنَّبِيِّ صَالِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَاتُ هَا لَا لَيْهَ اللَّهُ الْمُولِمِ وَسَلَمَ فَلَكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَكُ النَّبِيِّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ فَذَكُ لَكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَكُ النَّبِيِّ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَذُكُولَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَذُكُولَ فَكَالَةً وَلَكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَكُولُ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ فَلَكُمْ الْفَعْرَافُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ الْكُولُ وَلَاللَّا مَعْمَلُ فَعَرْمُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَوْ وَاللَّذَ عَلَيْهِ فَلَكُمْ الْكَفَلُولُ وَاللَّلْقُ مَا لَكُ مَلَكُ مَلَى اللَّهُ مِنْ الْعَلَلْ الْكَامُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ وَاللَّهُ الْمُولِ وَالْمُعُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعُلِقُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالَ

ففرج الله على هذه الأمة، ويسر أمرها، وجعل هذا الدين في غاية اليسر والسهولة، فما علينا إلا الامتثال وأن نقول: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الله الله الامتثال وأن نقول: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الله وَأَنْ نَقُولَ: ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الله وَالله وَاللّه وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَلّه وَلّه وَل



#### أيها الأخوة المسلمون ...

إن الله فضل هذا الشهر على سائر الشهور، لما ستسمعون من فضائله العظيمة، وخصاله الكريمة، وأكرمنا به ليكوم زادًا لنا إلى الآخرة.

فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّلِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتّحَتْ أَبُوابُ الْجَانَة، وَخُلِقَتْ أَبُوابُ النَّار، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» وَفي رواية عند البخاري «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الشَّيَاطِينُ» وفي رواية لمسلم: «فُتِّحَتْ الشَّيَاطِينُ» وفي رواية لمسلم: «فُتِّحَتْ الشَّيَاطِينُ» وفي رواية لمسلم: «فُتِّحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَة». ففي شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الجنات، وأبواب السهاوات، وأبواب الرحمات.

#### وإلىكم معنى فتح الأبواب في هذه الأحاديث من كلام هل العلم:

قال ابن بطال - رَحَمُهُ اللهُ -: « ويكون المعنى في فتح أبواب الجنة ما فتح الله على العباد فيه من الأعمال المستوجب بها الجنة من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وأن الطريق إلى الجنة في رمضان أسهل، والأعمال فيه أسرع إلى القبول، وكذلك أبواب النار تغلق بها قطع عنهم من المعاصي، وترك الأعمال المستوجب بها النار، ولقلة ما يؤاخذ الله العباد بأعماهم السيئة، يستنفذ منها ببركة الشهر أقوامًا ويهب المسيء للمحسن، ويتجاوز عن السيئات فهذا معنى الغلق، وكذلك قوله: (وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ)، يعنى: أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكثرهم في الأغلب عن المعاصي والميل إلى وسوسة الشياطين وغرورهم ذكره الداودي والمهلب. اهـ.

وقال العلامة العثيمين رَحْمَهُ اللَّهُ: هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان.

الأول: تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين بها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك .

والثاني تغلق أبواب النيران وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين.

الثالث: وصفدت الشياطين يعني المردة منهم وهم أشد الشياطين عداوة

وعدوانا على بني آدم ، والتصفيد معناه: الغل ، يعني تثقل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. اهـ

وقال بعض أهل العلم: « تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، لكثرة الثواب والعفو وكثرة الطاعات وقلة المعاصى».

فالذي يعمل المعاصي في هذا الشهر مع ضعف الداعي إليها ، فإن هذا يدل على خبث طبعه، وشر نفسه، وخلل في صومه، لأنه لم يراع شروط الصوم وآدابه ، فهذا من شياطين الإنس، لأن شياطين الجن مقيدة.

قال القرطبي: «إنها تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه، وروعيت آدابه» اهـ.

وقال الحليمي: ويحتمل أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لا ستثقالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. اهـ.

ومن فضائل الصيام: أن أجوره مضاعفة لا يعلم كثرتها إلا الله، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أخفى مضاعفات أجر الصيام، وبين مقدار أجر سائر الأعمال، وذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإن أمره إلى الله ومقدار ثوابه في علم الله وهو أكرم الأكرمين.

فقد روي البخاري ومسلم عن هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قُالُ: قَالَ رَسُولُ الله صَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «قَالَ الله كُلَّ عَمَل ابْن آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

وفي رواية لمسلم: (كُلُّ عَمَلَ ابْن آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعهائَة ضعْف، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي للصَّائِم فَرْحَتَان: فَرْحَةٌ عِنْدَ فَطْرَه، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لَقَاء رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فيهِ مَنْ أَجْلِي للصَّائِم فَرْحَتَان: فَرْحَةٌ عِنْدَ فَطْرَه، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لَقَاء رَبِّه وَلَخُلُوفُ فيهِ أَطْيَبُ عَنْدَ الله مَنْ ربح المسك، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثُ وَلا يَصْخَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْأَيَقُلُ إِنِّي امْرُقُ صَائِمٌ ».

ومعنى قوله تعالى في الحديث القدسي : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم... ».

قال المناوي: أي كل عمل له فإن له فيه حظا ودخلا لإطلاع الناس عليه فهو يتعجل به ثوابا منهم (إلا الصيام فإنه) خالص (لي) لا يطلع عليه غيري، أو لا يعلم ثوابه المترتب ... أو معناه: أن الأعمال يقتص منها يوم القيامة في المظالم ، إلا الصوم فإنه لله ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئا. اهـ

بمعنى أن المظلوم يأخذ من حسنات الظالم إلا أجرالصيام فإنه لا يستطيع الأخذ منه شيء لفضله.

وقال بعض أهل العلم في معنى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي»: أي: أن الله انفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، بينها غير الصيام من العبادات فقد اطلع عليها جميع الناس، وذلك بعلمهم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف، وإلا فإن جميع الأعمال لله كلها وهو الذي يجزي عليها.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ مَعْنَاهُ: «أَنَّ الْأَعْمَالَ قَدْ كَشَفَتْ مَقَادِيرَ ثَوَابِهَا لِلنَّاسِ وَأَنَّهَا تُضَاعَفُ مِنْ عَشْرَة إِلَى سَبْعِهَا لَة إِلَى مَا شَاءَ الله إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّ الله يُثِيبُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ تَقْدير...، أَيْ يَجَازِي عَلَيْهِ جَزَاءً كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِقُدَارِهِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ». اهـ.

ومن صفات الصائمين الصبر، وقد سمي رمضان بشهر الصبر.

قال ابن كثير في معنى الآية: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ قال وكيع: لا يوزن وزنًا وإنها يكال كيلًا. أه. والمراد بالصيام هنا الذي يترتب عليه هذا الفضل العظيم: هو الصيام الذي سلم من الرياء ومن المعاصى قولًا وفعلًا.

وقد قال بعض أهل العلم: « إنه خُصَّ بهذا الفضل، لأن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره من الأعمال ، فإن الصوم سر بين العبد وربه ، لا يشعر به أحد، إلا إذا أخبر به الصائم».

وقال بعضهم: «ومما اختص الصيام بهذا المزية؛ لأن العبادات راجعة إلى صرف

المال أو استعمال البدن، بينها الصوم يتضمن كسر النفس، وتعريض البدن للنقصان، وفيه الصبر على الجوع والعطش وترك الشهوات».

فيا أيها الصائم حافظ على صومك مما يخدشه، وتجنب اللغو والفحش والبذاءة، ولذلك ذكر النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديث نفسه اجتناب اللغو والرفث بقوله: « وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ ». والرفث هو الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع وعلى مقدماته ، وعلى ذكر النساء، فالصائم يجتنب هذه الأمور.

ومعنى قوله: «ولا يصخب»: أي: ولا يجهل، فلا يفعل شيئا من أفعال الجهل والسفه. والصخب: هو الخصومة والصياح، فإن قاتله أو شاتمه أحد فليدفعه بقوله: (إني صائم) لعله يرتدع وينكف إن كان في قلبه تعظيم للصيام ولشهر رمضان، وإلا دفعه بالأخف فالأخف، ولا يعامله بمثل معاملته، فإن الصائم قد ترك لله ما هو أهم من هذا وهو الطعام و الشراب والشهوة، ولأنه ما حمله على ترك هذه الأشياء إلا تقوى الله، والإخلاص لله، وابتغاء وجه الله، وتحمل الجوع والعطش والتعب في جناب الله.

فأما من ترك الطعام والشراب والشهوة لأمر آخرليس لله، فليس له ذلك الفضل المذكور. وعلى الصائم أن يجتنب الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك، فإنها تخدش الصيام وتنقصه، ولا يترتب على صيامه ثواب، فإذا كان الشرع الحكيم قد حذر من اللغو والرفث، فغيره من باب أولى مما هو أشد منه.

وفي الحديث أن خلوف فم الصائم - أي رائحة فمه - عند الله أطيب من ريح المسك. فلا تقل كيف؟ فإن الله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ - شَيْ يُ أَوَّهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ولا تقل كيف؟ فإن الله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ - شَيْ يَ أَوَّهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

قال ابن بطال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «يطيب الله رائحته يوم القيامة».اهـ وفي الحديث: «أن للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه».

فالفرحة التي عند فطره تشمل الفرحة عند غروب الشمس، يفرح لأن الله قد أكمل له الصيام في ذلك اليوم، وتشمل الفرحة يوم عيد الفطر، فيفرح لأن الله تعالى أكمل له عدة رمضان، وأعانه على صيامه وقيامه، وهذا ملاحظ عند كل صائم صادق صام إيهانًا واحتسابًا.

أما من لم يصم رمضان، أو قصر وفرط فيه، فلا تشمله الفرحة في يوم العيد، ولا يكون من الفرحين بالعيد، فأي فرحة ترجى لهذا الصنف؟.

والفرحة التي عند لقاء ربه، يفرح بها الصائم حينها يلاقي ربه، ويقف بين يديه، ويتمتع بالنظر إليه \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_، ويرى تلك الأجور العظيمة المترتبة على توحيده وصيامه وقيامه وتلاوة القرآن وسائر أعهال البر في رمضان وفي غيره ، لكن خُص الصيام بالذكر لفضله.

ومن فضائل هذا الشهرالمبارك: أن فيه ليلةً مباركةً، هي خير ليالي السَنة، وهي ليلة القدر، والعمل الصالح فيها خير من ألف شهر، بمعنى أنها: خير من بضع وثانين سَنة.

فقد روى ابن ماجه عَنْ أَنُس بْنِ مَالِك رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صَالَّلْلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الشَّهُرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ».

و من فضائل هذا الشهر أن الله من الله من النار، وذلك من التصف بتلك الصفات التي تقدم ذكر بعضها، وللصائم في كل يوم دعوة مستجابة.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَعِيد رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَيَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ لِللَّهُ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةً، وإِنَ لِكُلِّ مسلم في كل يوم وليلة دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ » « إِنَّ لِللَّ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةً، وإِنَ لِكُلِّ مسلم في كل يوم وليلة دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ » وفي رواية عند الترمذي: « وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر ».

فيا أيها الصائمون ، أكثروا من الدعاء في هذا الشهر المبارك، فإن دعاء الصائم مستجاب ، والدعاء عبادة عظيمة، ونفعه عائد على العبد في الدنيا والآخرة، فلا

تعجزنَّ عن الدعاء، ولا تستهن به، فإن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول \_ كها روى الطبراني عن أبي هريرة رَضِّيَالِلَّهُ عَنْهُ \_ قال:قال رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_: «أعجز الناس من عجز في الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام ».

ومن فضائل الصيام - ياعباد الله - : أنه وقاية للصائم من المعاصي ومن الشياطين؛ لأن مسالك الشياطين تضيق عند الصائم ، «فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما ثبت ذلك عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصحيحين عن صفية رَضَالِللَّهُ عَنْهَا، فإذا صام العبد ضيقت مجاري الشيطان . بالإضافة إلى أن الشياطين مصفدة في رمضان.

والصيام وقاية من المعاصي، وذلك لأن الصائم مقبل على طاعة ربه، ومعرض عن المعاصي، لضعف داعي الشهوة عنده، فقد روى ابن ماجه عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِي، لضعف داعي الشهوة عنده، فقد روى ابن ماجه عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ كَجُنَّة الْعَاصِ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ كَجُنَّة أَحَدكُمْ مِنَ الْقَتَال » وأصله في الصحيحين.

وفي رواية عند أحمد: « الصيام جُنَّة وحصن حصين من النار».

ومعنى جنة :أي وقاية من المعاصي ومن النار ومن الشيطان .

قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: الصيام جنة أي ستر ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار ومنه الحجن ، وهو الترس ومنه الجن لاستتارهم. اه.

فالصيام وقاية من كل الشهوات، ولهذا حث النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ الشباب الذين لا قدرة لهم على الزواج بالتحصن بالصيام.

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رَضَ اللَّهُ عَنهُ قال: قال النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فَقَالَ: « يا معشر الشباب مَن اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

قالَ المناوي: في معنى (وجاء) أي مانع من الشهوات.

نسأل الله الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم.



#### الخطبة الثانية:

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

#### أما بعد:

فإن من أعظم فضائل شهر رمضان أنه يكفر الذنوب بإذن الله لمن صامه إيهانًا واحتسابًا وابتعد عن كبائر الذنوب.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْر إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

ومعنى: «إيمانًا وَاحْتِسَابًا»: قال الحافظ ابن حجر: «أي الاعتقاد بحق فرضية صومه «واحتسابا»: طلب الثواب من الله تعالى. اهـ.

وقال الخطابي: « إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا»: أي إخلاصا بنية وعزيمة وطلبا للثواب وأن يصومه طيبة به نفسه غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه وإنها يغتنم ذلك لعظم الثواب. اهـ.

وقوله: «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»: تغفر صغائر الذنوب وأما الكبائر فلا بدلها من توبة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصغائر لا تغفر إن وجدت معها كبائر، فيجب الحذر من الكبائر حتى لا تكون حائلا بين العبد وبين مغفرة ذنوبه، واستدلوا بها رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَوَلَيْهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلُواتُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلُواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّراتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

وقال بعض أهل العلم: تكفر الصغائر دون الكبائر وفضل الله واسع.

قال النووي \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_: «مَعْنَاهُ أَنَّ الذُّنُوبِ كُلِّهَا تُغْفَر إِلَّا الْكَبَائِرِ فَإِنَّهَا لَا تُغْفَر وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الذُّنُوبِ تُغْفَر مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَة ، فَإِنْ كَانَ لَا يُغْفَر شَيْء مِنْ الصَّغَائِر ، فَإِنْ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَسِيَاقِ الْأَحَادِيثَ يَأْبَاهُ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هَذَا الْمُذْكُور فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَسِيَاقِ الْأَحَادِيثَ يَأْبَاهُ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : هَذَا الْمُذْكُور فَي الْمُحَدِيثَ مِنْ غُفْرَانِ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَة هُو مَذْهَب أَهْلَ السُّنَّة ، وَأَنَّ الْكَبَائِر فَي الْحَديثَ مِنْ غُفْرَانِ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَة هُو مَذْهَب أَهْلَ السُّنَّة ، وَأَنَّ الْكَبَائِر إِنَّا الْكَبَائِر إِنَّ كَانَ مُحْدَيثَ مِنْ غُفْرَانِ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَة هُو مَذْهَب أَهْلَ السُّنَة ، وَأَنَّ الْكَبَائِر إِنَّ كَانَ مُعْدَاللَّهُ وَفَضْلُه . وَاللَّهُ أَعْلَم اهـ. وقال رَحِمَهُ اللَّهُ : «. فإن لَمْ يكن له صغائر كتب له حسنات ورفع له درجات». أهـ

وذكر ابن باز \_ رَحِمَهُ أللَّهُ \_ أن الصوم يكفر الذنوب وزيادة ثواب على الكفارة.

والمراد بالصوم الذي يكفر الذنوب هو لمن صامه إيهانًا واحتسابًا ، و كان خالصًا سالًا من الشوائب والمخدشات.

فاغتموا هذا الشهر ياعباد الله ، فهو فرصة السنة، فإذا لم يغفر للعبد في هذا الشهر المبارك فقد خسر خسارة عظيمة، فيا باغي الخير أقبل فهذا موسم الخيرات ، ويا باغي الشر أقصر فسيندم المفرطون وسيغبن المقصرون على تلك الدرجات التي يفوز بها الصائمون.

فقد روى ابن حبان عن مالك بن الحويرث \_ رَضَّالِلَهُ عَنهُ \_ قال صعد رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنب فلما رقي عتبة قال: «آمين» ثم رقي عتبة أخرى فقال: «آمين» ثم رقي عتبة ثالثة فقال: «آمين» ثم قال: «أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت: آمين قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قلت: آمين فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل: آمين فقلت آمين».

- ومن فضائل الصيام أن في الجنة بابًا يقال له باب الريان ، لا يدخل منه إلا الصائمون، والريان: مشتق من الري ، وهو ضد الضمأ وجعله الله إكراما للصائمين؛ لأنهم أضمأوا نهارهم في رمضان؛ ولأن الإنسان قد يستطيع أن يصبر على الجوع ولا

وخوالفضائين

يستطيع أن يصبر على العطش، فخُص لهذه المزية والله أعلم.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْل رَضَالِلَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، قَالَ: « إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ ٱلصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ».

وسط الجنة ليذهب عطشه، وفيه مزيد مناسبة وكمال علاقة بالصوم، واكتفى بالري وسط الجنة ليذهب عطشه، وفيه مزيد مناسبة وكمال علاقة بالصوم، واكتفى بالري عن الشبع لدلالته عليه ، أو لأنه أشق على الصائم من الجوع، وقوله: (يَدْخُلُ مِنْهُ) أي: إلى الجنة ، وقوله: (الصَّائِمُونَ): يعني الذين يكثرون الصوم. اهـ

ومن فضائل الصيام: أنه وقاية لصاحبه من النار، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلَ الله، بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ خَريفًا».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه الصيام الذي يكون في أرض الجهاد.

وذهب الحافظ ابن حجر وغيره إلى أنه يشمل ذلك ويشمل كل صيام في طاعة الله أخلص فيه صاحبه لله وابتغى به وجه الله.

ومن فضائل الصيام ياعباد الله: أن من مات صائمًا دخل الجنة لأنه مات على طاعة ، و من علامات حسن الخاتمة أن يموت المسلم صائمًا .

فقد روى الأمام أحمد عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَايَكُ عَنْهُ قَالَ: أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتمَ لَهُ بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتمَ لَهُ بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بَهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بَهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بَهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

اللهم اختم لنا بالحسنى، وبعمل صالح يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه وتلاوة القرآن فيه، واجعلنا ممن يصومه إيهانًا واحتسابًا، واجعلنا ممن غفر ذنبه، وعتقت رقبته، برحمتك يا أرحم الراحمين.



الخُطَبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَلِّمَاتُ أَعْلَا اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَلِّمَاتَ أَعْمَالِنَاهُ مَنْ يَضْلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ عَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [آل عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحَ لَكُمْ أَعَمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُنُوبَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنْ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُواْ قَوْلُواْ فَوْلُواْ فَوْلَا سَدِيلًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُواْ فَوْلُواْ فَوْلَا سَدِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ أَحُدُتَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالاَتُ والنَّارِ .

### أما بعد:

فيقول ربنا في الكتاب الكريم: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمُ الْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ القصص: ٦٨].

فإنَّ مما اختاره الله من الأزمنة ، وفضله على غيره لهو شهر رمضان المبارك، فقد اختاره الله تَبَارَكَوَتَعَالَى من بين الشهور، وفضله على سائر شهور السَنَة ، وخصه

وخطر في المنتاب

بخصائص عديدة، ومزايا كثيرة ، وفضائل عظيمة ، وسنتطرق إلى بعضها في هذا اليوم المبارك، لعلنا ندرك أهمية هذا الشهر وعظمته ، فنعظمه كما عظمه الله، ونغتنمه في طاعة الله ، ونتجنب ما حرمه الله ، فإنه يجب تعظيم ما عظمه الله، والوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب .

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَيْهُ اللَّهِ عَالَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

#### عباد الله:

اعلموا أن الله - تَبَارَكَوَتَعَالَى - دعا عباده إلى الدخول في الإسلام كافة ، وجعل له خمسة أركان، وهي الشهادتان، والصلاة ، والزكاة، والصيام، والحج ، وجعل لكل ركن مكانًا أو محلا يقام من خلاله ، فجعل محل الشهادتين القلب والجوارح، وجعل مكان الصلاة المساجد ، وأمر بإخراج الزكاة من الأموال، وجعل مكان الحج بيته الحرام ، وجعل وقت الصيام في شهر رمضان ، وفي هذا المقام نتطرق بإذن الله إلى أهم خصائص شهر رمضان المبارك.

- فمن أعظم خصائص شهر رمضان: أن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى اختاره لأداء فريضة عظيمة، وهي فريضة الصيام، فقال تعالى: ﴿ فَمَنِ شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَلَّ اللهُ عَظَيمة، وهي فريضة الصيام، فقال تعالى: ﴿ فَمَنِ شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَلَّ اللهُ عَالَى عَالَى اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، رَسُولُ الله صَالِّلَهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَتُعَلِّلُ فَي فَي الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَتُعَلِّلُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، لللهِ تَعْدَرُ مِنْ أَلْفِ شَهْر مَنْ حُرمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرَمَ » .

 ومن خصائص شهر رمضان: أن الله تَبَارَكَوَتَعَالَى اختصه بنزول القرآن الكريم فيه، قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فقد أنزله الله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان، ثم أنزله مفرقاً على حسب الأحداث والوقائع.

قال المفسر ابن كثير - رَحِمَهُ اللَّهُ -: «قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العِزَّة من السهاء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سَنة على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». أهـ

بل قد ثبت أن شهر رمضان اختاره الله لإنزال الكتب السابقة .

قال ابن كثير - رَحْمَهُ اللّهُ - عند قوله تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ اللّهِ مَ أُنزِلَ فِيهِ اللّهَ مَن اللّهُ مَن اللّه الله وَبَيّنَتِ مِن الله من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، شهرَ الصيام من بين سائر الشهور، بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكها اختصه بذلك، قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء.

قال الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهُ: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو العوام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة -يعني ابن الأسقع-أن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أنزلت صُحُف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عَشَرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» اهد. والحديث يحسنه العلامة الألباني رَحِمَهُ اللهُ في السلسلة الصحيحة.

وقد نزل القرآن الكريم جملة واحدة في ليلة عظيمة مباركة، وهي خير ليالي السَنَة، وهي ليلة القدر كما قال تعالى :﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ السَّنَة، وهي ليلة القدر كما قال تعالى :﴿ إِنَّا أَنزَلُ الْمَكَيْكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن اللَّهَا لَهُ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

والمنظمة المنظمة المنظ

كُلِّ أَمْرِ اللَّهُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ القدر:١-٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرِّكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ ﴾ [الدخان:٣].

ومن أهم خصائص شهر رمضان: أن الله - تَبَارَكَوَتَعَالَى - جعل فيه هذه الليلة المباركة ، ورتب على قيامها أجوراً عظيمة لا يتحصل عليها العبد في سائر ليالي السّنة، ولو قام السّنة كلها ، فهي كما أخبر الله: ﴿ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرِ آَلَ ﴾ أي: أن العمل الصالح فيها خير من عمل بضع وثهانين سَنة، فلا يحرم خيرُها إلا محروم ، قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ : ﴿ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ كُمْ، وَفيه لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر، مَنْ حُرِمَها فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلّا مَحْرُومُ ». رواه ابن ماجه عن أنس - رَضَالِلهُ عَنْهُ ..

فمن قامها إيهاناً واحتساباً ، ووفقه الله للأعمال الصالحه فيها، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ الله \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_: « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْر إيماناً وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ ».

ومن خصائص هذا الشهر العظيم: أن أبواب الجنة فيه مفتحة ، وأبواب النار مغلقة، وأن الشياطين فيه مقيدة، وليس هذا في غير شهر رمضان لفضله ومزيته على غيره .

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً -رَضَّالَيَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله -صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الْجَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ النَّار، وَصُفِّدَت الشَّيَاطِينُ» وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّار، وَصُفِّدَت الشَّيَاطِينُ» وفي رواية عند البخاري «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبُوابُ السَّمَاء، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» وفي رواية لمسلم: «فُتِّحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَة».

والسِّرُ في ذلك هو إقبال الناس على الخير، وإعراضهم عن الشر، ولكثرة الطاعات في هذا الشهر، وقلة المعاصي؛ ولأن مجاري الشياطين مضيقة في بني آدم؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فوقت صيام الناس تكون مجاري الشياطين مضيقة ؛ فيكون الصيام وقاية من الشيطان وهمزاته، ولهذا أمر النبي حصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - الشباب الذين لا قدرة لهم على الزواج بالصيام ؛ لأنه يقيهم من

<del>1110 - 1111</del>

وساوس الشيطان ، ولأن الصيام يقمع الشهوات .

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_ قال: قال النَّبِيِّ \_ صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ \_: « يا معشر الشباب مَن اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَلْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً».

قال المناوي: في معنى (و جَاءٌ) أي مانع من الشهوات.

ومن خصائص شهر رَمضان ؛ أن الأجور فيه مضاعفة ، والأعمال فيه مباركة ، فقد ثبتت عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ - « قُال: قَالَ رَسُولُ الله حَلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، إلّا الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ » . وفي رواية لمسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسنَةُ عَشْرُ أَمْثَالَهَا إلى سَبْعَائَة وفي رواية لمسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسنَةُ عَشْرُ أَمْثَالَهَا إلى سَبْعَائَة ضعْف ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إلَّا الصَّوْمَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مَنْ أَجْلِي للصَّائِم فَرْحَتَان : فَرْحَةٌ عِنْدَ فَطْرَه ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لَقَاء رَبِّه وَلَخُلُوف فيهِ أَطْيَبُ عَنْدَ الله مِنْ ريح الْمَك ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ لَكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبُ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلُ إِنِّي امْرُقُ صَائِمٌ ».

والمعنى :أن الله \_ سُبَحَانهُ وَتَعَالَى \_ يعطي على الصيام من الأجر و الثواب بغير حساب، وفوق ما يتصوره العباد ،وذلك أنه قد أخبر \_ سُبَحَانهُ وَتَعَالَى \_ بأجور سائر الأعمال بأن الحسنه بعشر أمثالها، إلى سبعهائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، إلا الصوم فإنه فوق ذلك، وأن الله انفرد بعلم ثوابه لا يعلم بمقداره إلا هو، وهو أكرم الأكرمين ، يكرم عباده الطائعين بغير حساب .

ومن الأدلة في ومضان على فضل الأعمال ومضاعفة أجورها في شهر رمضان : أن العمرة في رمضان كحجة مع النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد عُلم فضل الحج مع النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فقد روى البخاري - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فقد روى البخاري ومسلم عَن ابْن عَبَّاس رَضَلِينَهُ عَنْهُ مَا ، أن رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي».

وخطرف الناثر

ومن خصائص شهر رمضان: أنه شهر تُكَفر فيه السيئات وتتنزل فيه الرحمات، وتستجاب فيه الدعوات، وتعتق فيه رقاب من النار، وهذا لا يكاد يحصل في غير شهر رمضان.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضَالِلَهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضَالِلَهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

وروى الطبراني عَنْ جَابِر وَضَالِلَهُ عَنْهُ - ، قَالَ: صَعدَ النَّبِيُّ - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُنْبَرَ ، فَقَالَ : « آمينَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَكُو وَالدَيْهِ ، فَقُلْتُ : آمينَ ، فَقُلْتُ : آمينَ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَاَتْ ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَأَدْ خِلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ الله ، قُلْ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ الله ، قُلْ النَّارَ ، فَقُلْتُ : آمينَ ، قَالَ : وَمَنْ ذُكرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَهَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ ، فَأَبْعَدَهُ الله ، قُلْ آمِينَ ، فَقُلْتُ : آمينَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ ».

وروى مسلم عن أبي هُرَيْرَةً - رَضَالِلَهُ عَنهُ - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ وَعُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ».

والصيام وقاية من النار، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيد الخَدْرِيِّ \_ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله، رَضَالِلَهُ عَنْهُ الله وَجْهَهُ عَن النَّار سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وعند الطبراني عَنْ أَبِي أُمَامَةً - رَضَالِتَهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ، وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ».

وإنْ كانَ هذا الفضل في الصيام عموماً ، لكنه يدخل فيه صيام رمضان من باب أولى، فقد روى أحمد عَنْ أبي سَعيد - رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ لللهُ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وإن لِكُلِّ مسلم في كل يوم وليلة دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً » يعني في رمضان .

وإنْ كان هناك أوقات كثيرة لاستجابة الدعاء، لكن خص الله رمضان بمزيد ذكر ،بالإضافة إلى أن دعوة الصائم مستجابة مطلقاً ، فاجتمع فيه فضيلة الصيام وفضيلة شهر رمضان .

فقد روى البيهقي عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ \_ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهُ حَلَقَهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهُ حَصَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : « ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْمَالِدِ ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ وَدَعْوَةُ الْسَافِر ».

ومن خصائص الصيام، ومنه صيام شهر رمضان: أن الله تعالى اختص الصائمين بباب في الجنة وهو باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أُغلق دونهم، وسمي بالريان اشتقاقا من الرَّي، وهو ضد العطش، وذلك أنَّ الصائمين لما صبروا في الدنيا على العطش أثناء صومهم، عوضهم الله بهذا الباب يرتوون من مائه، وخص العطش على الجوع؛ لأن العطش أشق من الجوع وأشد، فإن العبد قد يصبر على الجوع ويتحمله أيامًا، لكنه لا يستطيع أن يتحمل العطش.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْل - رَضَالِللَهُ عَنهُ النَّبِيِّ - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القَيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ». ومن خصائص الصيام أنه وقاية من المعاصي والآثام، ووقاية من الشهوات، ووقاية من النبران ووقاية من الشياطين.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة \_ رَضَيَلِنَهُ عَنهُ \_ : « والصِّيَامُ جُنَّةٌ » أي: وقاية. وروى ابن ماجه عن عُثْهَانَ بْن أبي الْعَاصِ \_ رَضَالِنَهُ عَنهُ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ: « الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ ».

وفي رواية عند أحمد والبيهقي: « الصِّيامُ جُنَّةٌ وحصن حصين من النار».

قال النووي \_ رَحِمَهُ أَللَّهُ \_: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ: أي ستر ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضا من النار، ومنه المِجن وهو الترس ومنه الجن لاستتارهم». أه.

وقال المناوي \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_ « أي بين الصائم وبين النار ، أو حجاب بين الصائم

وبين شهوته؛ لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة » ا.هـ

ومن خصائص شهر رمضان: أن النبي \_ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَم \_ خصَّه بصلاة القيام جماعة في المساجد.

ومن المعلوم شرعاً أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ، وأن قيام الليل في البيوت أفضل إلا قيام رمضان لفعل النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وهذه خصِّيصة لشهر رمضان ، ولعل الحكمة في ذلك ليكون ذلك أنشط للصائمين، وأفضل في اجتماعهم، وأقرب إلى خشوعهم عند اجتماعهم على إمام واحد ، ولإظهار هذه الشعيرة العظيمة، وهي صلاة التراويح ؛ ولأن بعض الناس يتكاسل عن أدائها في البيوت، فيكون أنشط له إذا أداها في المسجد مع الجماعة .

فإن قال قائل: قد صلى النبي \_ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ \_ صلاة القيام في رمضان في المسجد ثم تركها .قيل له: إنها تركها خشية أن تفرض عليهم في زمن نزول الوحي، وهذا من رحمته \_ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ \_ بأمته ؛ لأنها لو فُرضت عليهم ما قام بها إلا القليل .ولما مات \_ عليه الصلاة والسلام \_ ، وانقطع الوحي، وأُمن فرضيتها، أقامها عمر \_ مَصَلِلَهُ عَنْهُ \_ في المسجد جماعة فقد روى البخاري عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت \_ وَعَلِيلُهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ \_ صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ \_ اللَّهُ صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ \_ اللَّهُ صَالَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسُولُ الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ في المُسجد مِنْ حَصِير فَصَلَى رَسُولُ الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ في المُسجد مِنْ حَصِير فَصَلَى رَسُولُ الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ فَي المُسجد مِنْ حَصِير فَصَلَى رَسُولُ الله صَالَلَهُ عَلَيْهُ فَي المُنْ عَنْهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلَّوا أَيْهُ قَلْنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ في المُنْ عَلَي حَتَى خَشيتُ أَنْ النَّاسُ في المُوتَهُ لَي اللّهُ المَّلُوا أَيْمًا النَّاسُ في اللهُ وَتَكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلُو كُتبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيْمًا النَّاسُ في اللهُ وَتُكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاقًا النَّاسُ في المُوتَهُ المُؤْورَة وَالَا النَّاسُ في اللهُ وَتَكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاهُ النَّاسُ في المُوتَهُ المُؤْمِنَةُ المُعْورِيَة اللَّاهُ المَّالُوا أَيُّمَا النَّاسُ في المُؤْمِ اللَّاسُ في المُوتَ المَّالَةُ المُعْورِيَة اللَّاسُ في المُؤْمِ اللَّاهُ المَّالَةُ المُؤْمِنَة المُؤْمِ اللَّاهُ المَّالَةُ المُؤْمِنَةُ المَّاسُولَةُ المُؤْمِنَةُ المَاسُولَةُ المَّاسُولَةُ المَّاسُولُ المَّاسُولُ المُؤْمِنَةُ المَّاسُولُ المَّاسُولُ المَّاسُولُ المَّاسُولُ المَاسُولُ المُؤْمِ الللهُ المُؤْمِنَا المَّاسُولُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمُ اللْهُومُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَا اللهُ المُؤْمِ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمِنَا المَاسُولُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمِنَا المَاسُولُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُؤْمُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمِنَا المُؤْمُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُعَالَى المُعْمُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُؤْمُ اللهُ المُعْمُ اللهُ ال

فكان الناس بعد ذلك يصلون فرادًا إلى عهد عمر رَضَالِللهُ عنه على قارئ واحد ، فأحيا سُنَّة حسنة سنَّها رسول الله \_ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ \_ وقد قال \_ عليه الصلاة والسلام \_: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّة حَسَنة فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَير أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهمْ شَيَّةً... » رواه مسلم عن جرير \_ رَضَالِللهُ عَنْهُ \_ .

وقال \_ عليه الصلاة والسلام \_: « فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ اللَّهُدِينِّ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة )) رواه الترمذي عن العرباض \_ رَضَيُلِيَّهُ عَنهُ \_ .

فهذه سُنَّة المصطفى \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وسُنَّة عمر بن الخطاب \_ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ \_ ولم يخالفه أحد من الصحابة في زمنه وممن جاء بعده ، فهي سُنَّة قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ .

فقد روى البخاري من طريق عَبْد الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَخَالِكُهُ عَنْهُ \_ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمُسْجِد فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعُ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِه وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بَصِلاَتِه الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ: ﴿ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَوُلاَء عَلَى قَارِعُ وَاحد لَكَانَ أَمْثَلَ ﴾ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبِي ابْنِ كَعْبِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ عَلَى أَبِي الْبُرْعَةُ هَذِه وَالَّتِي يَنَامُونَ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُقُومُونَ ﴾ يُريدُ آخِرَ اللَّيْل، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَه .

وقوله: «نعم البدعة هذه» يقصد البدعة اللغوية، وليس المقصود بذلك البدعة الشرعية المحرمة التي تحدث بغير دليل، أما صلاة القيام جماعة في المسجد قد شرعها رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ في حياته، ثم أحياها عمر، فليست بدعة محرمة، وليس في قول عمر دليل لأهل البدع على بدعهم فإن عمر رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ، لم يأت بشيء جديد كما تقدم، وإنها أحيا سُنَّة سنَّها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .



## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي أنعم علينا بشهر الصيام ، وجعله كفارة للذنوب والآثام، وجعل فيه ليلة هي خير ليالي العام، ورتب على قيامها الأجور العظام، فنحمده كما ينبغي لجلال وجهه ذي الجلال والإكرام.

### أما بعد:

فإن خصائص شهر رمضان كثيرة، ذكرنا أهمها، ومنها: أن الصائم يظفر بمغفرة ذنوبه، ورفع درجاته، وعتق رقبته من النار، واستجابة دعوته، وغير ذلك، ولكن ليس هذا لكل من صام، فإن بعض الصائمين ليس هم من صيامهم إلا الجوع والعطش كها تقدم في حديث أبي هريرة - رَضَوَليَّكُعَنهُ -، فإن هناك شروطاً لا بد من تحقيقها للحصول على هذه الفضائل.

وفي هذه الدقائق نذكر أهم الشروط التي يجب على الصائم مراعاتها، وأن تكون مصاحبة للصيام ،فإذا اختلت هذه الشروط فإن الصيام فاسد أو ناقص.

فمن هذه الشروط: أن يكون الصيام خالصًا لوجه الله يبتغي به العبد ثواب الله ، ويؤدي به فريضة من فرائض الله ، فإن صام العبد رياءً ، أو سمعةً ، أو من أجل دنيا أو نحو ذلك، فإن صيامه مردود عليه.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَمْهُود بْنِ لَبيد وَ وَكَاللّهُ عَنْهُ اللّهِ وَمَا الله وَ صَالِّللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَنْ وَ الْأَصْغَرُ » قَالُوا: وَمَا الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا قَالَ: « إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ » قَالُوا: وَمَا الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: « الرِّيَاءُ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَا لِهُ ؟ الْذَهْبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي اللّهُ نِيا فَانْظُرُوا هَلْ تَجَدُونَ عَنْدَهُمْ جَزَاءً ». وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رَضَالِللهُ عَنْهُم وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رَضَالِللهُ عَنْهُم وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يومَ صَالَيْتَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله بِهِ » أي: يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.

وروى الطبراني عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل - رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَهَ - عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَهَ وَاللَّهُ عَنْهُ اللهُ بِهِ عَلَى رُؤوسِ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُؤوسِ الْخَلَائِق يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وبعض الناس من يصوم في رمضان مع الناس كعادة ، لا يحتسب الأجر والثواب، ومنهم من يصوم خوفًا من تعيير الناس له إن لم يصم، وهذه نيات خاسرة نسأل الله العافية والسلامة.

ومن شروط قبول الصوم: أن يكون موافقًا لهدي رسول الله \_ صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فَي القدر والكيفية، فإذا خالف السُّنَّة فإنه مردود على صاحبه.

فقد روى الإمام البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةً \_ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا \_، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ ». رَسُولُ اللَّهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ ». وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَملَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

ومن شروط نيل الأجر والفضل في صيام رمضان:أن يصومه العبد إيهانًا واحتسابًا.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَالِتَهُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً - رَضَالِتَهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَالَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ومَعنى إيهانًا واحتسابًا: أي مصدقًا لفرضيته، محتسبًا لأجره وثوابه ، مخلصًا في عمله ، طبيبة به نفسه.

قال الخطابي \_ رَحِمَهُ أُلِلَهُ \_: «احتسابا» أي: بنية وعزيمة وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه، ولا مستطيل لأيامه، وإنها يغتنم ذلك لعظم الثواب. اهـ

ومن شروط قبول الصيام: أن يحافظ عليه العبد مما يبطله من الطعام والشراب والجماع ، أو مما يخدشه كالكذب، والغيبة، والنمينة، وقول الزور ، ومن سائر المعاصي، كالنظر إلى الحرام، واستماع الحرام، و الكسب الحرام ،فإن الصيام الحقيقي هو الامتناع عن الأكل والشراب وسائر الآثام.

فقد روى الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله \_ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ:

﴿ لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّهَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُ، أُو جَهلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».

وَروى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّور وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِللَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وفي رواية عند النسائي: «من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». ومعنى الجهل:أي الجهل على الناس بالسب والشتم والبغي.

ومعنى: « فليس لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» أي أن الله غني عن صيامه، ولا يريد هذا الصيام ، فليس هذا هو الصوم المطلوب شرعًا ، وإن كان الصوم صحيحًا، لكن الصائم لا يحوز تلك الأجور العظيمة ، وتلك المكفرات المترتبة على الصيام ، مادام أن حاله هكذا .

فإن الصوم الذي يترتب عليه الأجور العظيمة، وتكفر به الذنوب الكثيرة، هو صيام جميع الجوارح، صيام البطن عن الأكل والشراب، وصيام الفرج عن الجماع ودواعيه، وصيام العين عن النظر إلى الحرام، وصيام الأذن عن الاستماع إلى الحرام ومنه الأغاني، وصيام اللسان عن الكلام المحرم، وصيام اليد عن البطش الحرام، وعن اللمس الحرام، وعن الأخذ الحرام، وصيام الرّجل عن المشي إلى الحرام وهلم جرّا.

اللهم نزّه أسهاعنا وأبصارنا وجوارحنا عن الحرام، اللهم احفظ ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من الشرك والرياء والنفاق، وبطوننا من الكسب الحرام.

اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ، واجعلنا فيه من المقبولين ، واغفر لنا فيه ولوالدينا ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، برحمتك يارحيم ياغفار.

الخُطْبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْهَالِنَا مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّنَاتِ أَعْهَالِنَا مَنْ يَهْدهِ الله فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ثُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّهُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَالُكُوْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بُغَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ أَصْدَقَ الْخَادِ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَاتِ والنَّارِ.

### أمًّا بُعَدُ :

فقد روى الإمام مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الدَّارِيّ - رَعَوَالِلَهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ - قَالَ : « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا لَمِنْ قَالَ : « لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » .

ومعني « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » أي: أن الدين هو النصيحة، وهو مبني عليها، وهي

والمنظمة المنظمة المنظ

ركن من أركانه، ولايتم الدين إلا بها، وفي هذا المقام نتطرق إلى أهم النصائح والتوجيهات التي يحتاجها الصائم وغير الصائم، ولكن الصائم أحوج إليها وأقرب للقبول لها من غيره، وذلك لمناسبة الصيام، ولحلول شهر رمضان، وقوة الداعي إليها، وإقبال الناس على الخير، وابتعادهم عن الشر، وبسبب نزول البركات، وحلول الخيرات في هذا الشهر المبارك، فحري بالعبد أن يغتنم هذا الموسم المبارك بفعل الخيرات والمنافسة بالصالحات، لاسيما وأبواب الجنة مفتّحة، وأبواب النار مغلقة، والشياطين مصفّدة ومقيدة، وأبواب الخير مسهّلة، والرحمة منتظرة، فاجتمعت من الأسباب في هذا الشهر مالم تجتمع في غيره، فإن الله تعالى يدعونا إلى عبادته، ويعدنا بمغفرته، ويعرض علينا رحمته، ويحذرنا من بطشه وعقوبته، "فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ويا باغيا للجنة هذه أبوابها قد فتحت، وياحائفًا من النار هذه أبوابها قد أغلقت، ويا منتظرًا للرحمة هذه أسبابها قد عُرضت، ويا راجيًا للمغفرة هذه أبوابها قد يُسِّرت.

فقد روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضَالِكُفَعْنَهُ ، عَنْ رَسُول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : 
(إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَة مِنْ رَمَضَانَ ، صُفِّدَت الشَّيَاطِينُ ، وَمَرَدَةُ الْجُنِّ ، وَخُلِّقَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ ، وَفَادَى النَّارِ ، فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ ، وَفَادَى النَّارِ ، فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ ، وَفَادَى النَّارِ ، فَلَمْ يُغْلَقُ مَنْهَا بَابٌ ، وَفَادَى النَّارِ ، فَلَمْ يُغْلَقُ مَنْهَا بَابٌ ، وَنَادَى النَّادِ : يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِي الشَّرِ أَقْصِرْ ، وَللَّهُ عُتَقَاءُ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ».
وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة - رَضَيَاللَهُ عَنْهُ - قال رسول الله - صَالَيْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : 
(أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، و تغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم » .

### أيها الإخوة الصائمون ..

\_ إن أعظم ما ننصح به أنفسنا وإياكم بإخلاص العمل لله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا أخلصه، فأخلصوا لله في صيامكم وأعمالكم، واجعلوها

خالصةً لوجهه الكريم، وابتغوا بها ثواب الله العظيم، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلّا لِيَعَبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّوا الزَّكُوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البيِّنة:٥].

وقال \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ﴿ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ الرُّاسَ ﴾ [الزُّمَر: ١١].

والإخلاص هو: تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك والرياء، فأيّها عمل داخله الريا والسمعة فإن الله \_ تعالى \_ يرده على صاحبه، فقد روى الإمام مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَّالِيَهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ الله الله صَلَّالِلهُ عَيْهُ وسَلَّهُ - صَلَّاللهُ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِى تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشَرْكَهُ ».

نقول هذا ؛ لأن بعض الناس لا يخلصون صيامهم وأعمالهم لله تعالى، فمن الناس من يصوم رياء وسمعة، ومنهم من يصوم عادة مع الناس ولا يستحضر عبادة الصيام، ومنهم من يصوم خوفًا من جهة من الجهات، أو من تعيير الناس؛ لأنه لو أفطر لعير وه، وغير ذلك من المقاصد السيئة، فهؤلاء الأصناف ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش مع مايترتب على ذلك من العقوبات والعذاب لمن كان هذا حاله، نسال الله العافية والسلامة.

فالواجب على العبد أن يجاهد نفسه على الإخلاص، وأن يصلح نيته لله رب العالمين \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ وليعلم أن الناس لن ينفعوه إن مدحوه، ولن يضروه إن ذموه، ولن يجد عندهم جزاءً ولاشكورًا، ثم ليعلم العبد أن الله غني عنه وعن صومه وعبادته وعن الناس جميعا، وإنها عمل العبد عائد نفعه عليه، فاللبيب هو الذي يعرف ما ينفعه ويتجنب مايضره.

وعلى العبد أن يعمل بالأسباب التي تعينه على الإخلاص ، كالدعاء وكتمان الأعمال الصالحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الأعمال إذا كانت في ديوان السر فإنها في مأمن من الرياء، إلا التي لابد من ظهورها، كإظهار شعائر الله، فهذا مطلب

وخط فضيانية

شرعي، مع مجاهدة النفس على إخلاص العمل لله تعالى، فأخلصوا في صيامكم، وعلموه أو لادكم؛ لأن كثيرًا من الأولاد من يصوم ليقال فلان صام في سن مبكر، فيحتاج الأولاد إلى دروس في الإخلاص.

وإن مما ننصح به الصائم لهومتابعة النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ في الصوم وسائر الأعمال والحرص على أن تكون موافقة للشُّنَّة.

فإن المتابعة هو الشرط الثاني لقبول الأعمال بعد الإخلاص، قال تعالى: ﴿ وَمَا مَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾ ﴿ الخشر : ٧].

فطاعة الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ من طاعة الله ، ومتابعته استجابة لأمر الله، قال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرُسَلُنكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ٥٠ ﴾ [النساء: ٨٠].

و روى الترمذي وغيره عن العرباض-رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ـ: « فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِييِّنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُور ؛ فَإِنَّ كلَّ بِدَعَة ضَلَالَة ».

والعمل بالسُّنَّة سبب لنيل رحمة الله، فقد قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ اللهُ وَالْعَمِلُ بِالسُّنَّةِ سبب لنيل رحمة الله، فقد قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ اللَّيْءَ وَاللَّذِينَ اللهُ مِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهُ اللَّيْءَ اللَّهِ مَنُونَ اللهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهُ الله

وأما الأعمال التي تخالف هدي النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_ فإن الله \_عَنَّوَجَلَّ \_ لا يقبلها، فقد ثبت في الصحيحين عَنْ عَائِشَةً \_ رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ».

وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ». أي: مردود على صاحبه، ومحبوط غير مقبول ،فاحرص أيها الصائم على أن تكون أعمالك خالصة لوجه الله، وموافقة لسُّنَّة رسول الله \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وإن مما ننصح به الصائمين أن يتفقهوا في أحكام الصيام، وأن يحرصوا على حضور حلقات أهل العلم الناصحين الراسخين العاملين بالسُنَّة، ليكون صومهم مقبولًا، فإنه لايعذر مسلم عن تعلم دينه، ولايعذر بجهله أو بخطيئته إذا قصَّر ولم يتعلم، لاسيها وحِلق العلم بين يديه، والدروس تقام حوله، وهو معرض عنها، فقد روى ابن ماجه عن أنس بن مالك \_ رَضَيُليّهُ عَنهُ \_ أن النبي \_صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

فإنك تعجب من كثير من المسلمين كيف يجتهدون في تعلم أمور دنياهم، وربها أفنوا أعهارهم في سبيل ذلك، وربها سافروا إلى الداخل والخارج وقضوا السنوات العديدة، وأنفقوا الأموال الطائلة، من أجل تحقيق مصلحة دنيوية، أو نيل شهادة أو وظيفة ، لكن إذا ما أقيم درس في أحكام الصيام أوالقيام، أو في صفة الصلاة أو في توحيد الله، وبدون كلفة ولا مشقة ولا سفر لايتجاوز النصف ساعة ، فإذا بالكثير يعرضون ويتساهلون ويرون ذلك لا أهمية له، بل بعضهم يضيق من ذلك، وإذا نظرت إلى صلاة أحدهم أوصيامه ترى العجب العجاب، لايعرف كيف يصلى، ولا كيف يصوم على الوجهة المطلوب، بل بعضهم يقع في الشرك والله المستعان.

فأنَّى يعذر هذا؟!!

فَالله الله عباد الله في تعلم دين الله، فقد كان السلف الصالح يتنافسون في حلق الذكر والعلم في بيوت الله كما يتنافس الناس اليوم على الدنيا في الأسواق.

فإلى الله المشتكى!!!

وإن مما ينبغي على المسلمين في هذا الشهر المبارك لهو التنافس في فعل الخيرات، والتسابق إلى الطاعات، والتخفيف من أعمال الدنيا، فإنهم في شهر ليس كسائر الشهور، فهو شهر تكثر فيه الخيرات، وتحل فيه البركات، وتنزل فيه الرحمات، ولله فيه نفحات، تُرفع به الدرجات، وتتضاعف فيه الحسنات، وتُكفر فيه السيئات، وتستجاب فيه الدعوات، وتعتق فيه رقاب من النار، فلا ينبغى أن يكون العبد في غفلة عن هذا، وبعد

عن هذا الخير، قال تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴿ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ءَ ذَلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ﴿ آلَ عمران : ١٣٣].

فلقد كان السلف الصالح يتركون الأعمال في شهر رمضان ويتفرغون للعبادات، بل كانوا يتركون حلق العلم ويقبلون على قراءة القرآن الكريم.

فانظر كيف أمرنا الله \_ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى \_ بالمسابقة والمسارعة في باب الآخره، وفي باب الأعمال الصالحة ، ولم يأمرنا بالمسابقة في باب الأعمال الدنيوية حيث قال عَزَقَجَلَّ: ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ ا

وقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ السَّهُ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الجمعة: ٩]. قال عَزَّقِجَلَّ في باب الذكر: ﴿ فَٱسْعَوْا ﴾ أي:بادروا.

وقال في طلب الرزق: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُو نُفُلِحُونَ ﴿ ﴾ [الجمعة: ١٠]. ،قال عَنَّقِصَلَ: ﴿ فَأَنتَشِرُواْ ﴾ لم يقل: (فبادروا).

فهكذا أعمال الدنيا لا تحتاج إلى مبادرة ومسارعة مثل أعمال الآخرة، فقد روى الحاكم وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «التُّؤَدَةُ فَي كُلِّ شَيْء خَيْرٌ إلاَّ في عَمَلِ الْآخِرَة». أي: إن التأني في كل شيء خير إلا في باب الأعمال الصالحة فتحتاج إلى مسارعة.

فنافس في الصيام، ونافس في الصلاة والقيام، ونافس في تلاوة القرآن، ونافس

في إطعام الطعام، لعل الله أن يتقبل منك الصالحات ، ويغفر لك الآثام والزلات.

ومما ننصح به الصائمين أن يجافظوا على الأوقات، وأن يصرفوها في رضى رب الأرض والسماوات ، فإن للوقت أهمية؛ لأنه محلُّ للطاعات، وفواته يورث الحسرات.

فلأهمية الوقت أقسم الله به في كثير من الآيات، فأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر، وأقسم بالعصر، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار، وغير ذلك من الأوقات التي هي محلٌ للعبادات.

قال تعالى : ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصُواْ بِٱلصَّهِ وَالصَّواْ بِٱلصَّهِ العصر].

ذكر كثير من المفسرين أن المراد بالعصر في هذه السورة: هو الزمان ، قال السعدي رَحَمَهُ ٱللّهُ ـ: أقسم تعالى بالعصر ، الذي هو الليل والنهار ، محل أفعال العباد وأعمالهم . اهـ. فقد أقسم الله بهذا الأمر العظيم على أن كل إنسان في خسارة ، إلا من عمر أوقاته بالإيمان بالله ، والأعمال الصالحة ، والدعوة إلى ذلك ، والصبر في سبيل ذلك .

فيجب على كل مسلم أن يعظم هذه الأوقات كما عظمها الله تعالى، وأن يغتنمها بطاعة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، فقد روى الحاكم عَن ابْن عَبَّاس رَضَّالِللَّهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَنَهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنَهُا قَالَ: قَالَ مَسُولُ الله وصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الله عَنْهُ وَسَكَّمَ وَصَحَّتَكَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله وَهُو يَعِظُهُ: «اغْتَنِمْ خُسَّا قَبْلَ خُسَّ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمكَ، وَصحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقُركَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكً، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ».

فإن كل إنسان سيحاسب على وقته، وعمره، وجميع لحظاته، لما روى الترمذي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ \_ رَضَالِيَهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ الله \_صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_: «لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْد يَوْمَ القيَامَةَ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِه فِيهَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِه فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ».

فحافظ أيها الصائم على أوقاتك، واعمرها بذكر الله، وقراءة القرآن، فإننا نرى تقصيرًا عجيبًا في الأوقات في هذه الأيام عند كثير من الصائمين، بل الكثير

والمنظمة المنظمة المنافقة المن

يهدرها فيها لا ينفع، فبعضهم ربها ضيع نهاره في النوم، فلا يحس بلذة الصيام، وربها نام عن الصلوات ، وبعضهم ربها بات لياليه بالسمر على الملهيات، وربها أمام المسلسلات، والنظر إلى الممثلات الكاسيات العاريات، واستهاع الأغنيات، وربها خاض بالمحادثات، وخرجت من لسانه جميع الآفات من الغيبة والنميمة والطعن في أعراض المؤمنين والمؤمنات.

فلا صامت أعينهم، ولاصامت آذانهم، ولاصامت ألسنتهم، فأي صيام عند هذا الصنف، وأي مغفرة يرجونها؟ وقد ذبحوا أوقاتهم وضيعوها فيها يضرهم ولا ينفعهم، وكأن شهر رمضان عندهم نزهة، وفسحة، يتفكهون فيه، ويقضون فيه شهواتهم، فهذا الصنف ليس لهم من الصيام إلا الاسم والعياذ بالله.

فالوقتَ الوقتَ \_ عباد الله \_.

## الوقت أفضل ماعنيت به وأراه أسهل ما عليك يضيعُ

قال ابن القيم \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ - : «من لم يجعل وقته كله لله فالموت خير له من الحياة». وقال يحيى بن أبي كثير \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ - : «لفوت أشد من الموت» أي: ضياع الوقت أشد من الموت.

### فيا عباد الله:

إن كل إنسان سيندم على أوقاته التي ضيعها في غير طاعة الله، إلى مستوى أن أهل الجنة يوم القيامة سيندمون على كل ساعة لم يغتنموها في ذكر الله للثواب فكيف بغيرهم؟!.

ففي صحيح البخاري عَن ابْن عَبَّاس - رَضَالِلَهُ عَنْهُا -، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِ مَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاس: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ » .

وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رَخِوَالِكُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ

كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ». ومعنى ترة:أي حسرة.

فإذا كان هذا الندم في حق المؤمن فكيف سيكون حال العاصي؟ وكيف سيكون حال الكافر؟ ، فإنه سيعض على أنامل الندم ، ويبكي حسرة وندامة على أوقاته، وعلى حياته، وعلى تفريطه في جنب الله.

قال تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفُسُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّدِرِينَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفُسُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّدِرِينَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفُسُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ

فيا أيها المسلم إنك لازلت في فسحة من عمرك، ولايزال أمامك الفرص الكافية لتغتنم ما بقي من وقتك، وعمرك، وساعاتك، ولحظاتك، فاغتنمها في طاعة الله، واعلم أن هذه السنوات تأتي يوم القيامة كساعات ولحظات.

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقَسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقَسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ [الروم:٥٥].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قَالَ كُمْ لِيَثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوُ بَعْضَ يَوْمِ فَسَّلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ كُمْ لَيَشَمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسَّئِلِ ٱلْعَآدِينَ ۚ اللهِ قَالَ إِن لَيْشَمُ فِيها مِئَاتِ السنين \_ على تقدير ذلك \_ فهي المؤمنون:١١٢]. أي وإن لبثتم فيها مئات السنين \_ على تقدير ذلك \_ فهي قليلة بمقابل الآخرة وكما قيل: (الدنيا ساعة فاجعلها طاعة).

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴾ [الحج:٤٧].

ومما ننصح به الصائم: أن يغتنم هذا الشهر المبارك بإطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام، فلقد كان رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ جوادًا كريمًا سخيًا رحيمًا، وكان يكون في رمضان أجود ما يكون في غيره، كما روى البخاري ومسلم عَن ابْن عَبَّاس رَضَالَ عَنْهُمَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاس، وَكَانَ أَجُودُ مَا يكُونُ في رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ

والمنظمة المنظمة المنطقة المنط

القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ».

والريح المرسلة تأتي بالأمطار على الأرض المجدبة والخصبة، فهكذا رسول الله -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ \_ كان يجود بخيره وبره وإحسانه على الأغنياء والفقراء.

فَجُدْ بِهِ اللَّ عَلَى مِن لَا مَالَ لَه، فإن كُلَ امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فتفقدوا أحوال الفقراء والمساكين يخلف الله عليكم خيرًا مما أنفقتم، قال تعالى: ﴿ وَمَا النَّهُ عَلَيْ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ أَلَّ وَمِا لَهُ اللهِ عَلَيْ مَن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ أَلَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

رُبَّ متعفف لا يجد ما يقتات به، قال تعالى: ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَيِيلِ ٱللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ مِنَ ٱلتَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ مِن ٱلتَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ مِن ٱلتَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِن مَن التَّهَ بِهِ عَلِيمُ اللهِ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلا هُولَهُم بِاللَّيلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمُ الْجَرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ فَنَ اللهِ قَلْهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ ال

فجاهد نفسك \_ ياعبد الله \_ على الصدقة والإطعام قال تعالى: ﴿ فَلَا اَقَنْحُمُ الْعَقَبَةَ الله عَلَمُ وَمَا أَذُرَىكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ ال

وأخلص في الصدقة لوجه الله، وصُنْها من الرياء، قال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَشِمَا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ غَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَشِمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۞ ﴾ [الإنسان: ٨ - ٩].

فأطعم صائما يكون لك مثل أجره، فقد روى الترمذي عَنْ زَيْدِ بْن خَالد الجُهَنِيِّ - وَضَالِيَةُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

ولا تقصد الخبيث والرديء لتنفق منه ، وتبخل بالطيب، فإن الله تعالى طيب

٦. ڪ کھ

لايقبل إلا طيبا فأنفق مما تحب، قال تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ فَ وَكَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَمِران : ٩٢].

ومعنى ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ﴾:أي لا تقصدوا.

حافظ على الصدقة من المنِّ والأذى، فإن ذلك يبطلها، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسِ وَلاَ يُوْمِنُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَبِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَالَهُ وَاللَّهُ فَتَرَكُهُ صَلَدًّا لَا بِاللَّهِ وَالْمَنُو فِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَتَرَكُهُ صَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّاكُ سَبُواً وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَفْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وإياك إياك و الإسراف والتبذير، فإننا نرى إسرافًا عجيبًا في ليالي رمضان عند كثير من المسلمين، فإن الكثير منهم يذهب فيجمع ألوانًا من الأطعمة والأشربة فوق حاجته ، وربها جمعها منذ شهر شعبان ، أواستدان لأجلها الديون، وأنفق من أجلها الأموال الطائلة، فيقع في الإسراف أوالتبذير، وهذا يتنافي مع مقصود الصيام ، بل ويثقل على العبد القيام ، ويضعفه عن تلاوة القرآن، فصار هم كثير من الناس كيف يتحصل على كثير من أنواع الأطعمة ، وكأن رمضان شهر موائد تدور وقدور تفور، ويغفل عن كونه شهر عبادات، بل لا يهتم الكثير بالعبادات كاهتهامه بالوجبات الغذائية، فلقد كان سلفنا الصالح يصوم النهار ولا يجد ما يفطر به فضلًا عم يتعشى به، بل ربها ربط بعضهم على بطنه الحجر ، وربها مكث إلى اليوم الثاني بلا عشاء ولا سحور، كها في قصة قيس بن الصرمة الأنصاري - وَهَاللَّهُ عَنْهُ الذي غشي عليه من الجوع في نهار رمضان وهو صائم كها في صحيح البخاري، الذي غشي عليه من الجوع في نهار رمضان وهو صائم كها في صحيح البخاري، فينبغي استحضار هذه النعم التي أنعم الله علينا بها في هذه الأزمنة ، فيجب شكرها وصرفها حيث يرضي ربنا - سُبْحَانُهُ وَتَعَالًا . .

والخلاصة أننا لانحرم على الناس ما أحل الله، ولكن المحرم هو الإسراف والتبذير، والبخل على الفقراء والمساكين فيها افترض الله لهم، فلربها رميت الأطعمة في الزبالات وكثير من الفقراء يحتاج إليها.

قال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا نُبُذِرْ تَبْذِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ۞ ﴾ [الإسراء: ٢٦-٢٧].

قال المفسر السعدي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: الإسراف هو الزيادة على القدر الكافي.اهـ

وقال المفسر البغوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: التبذير هو نفقة المال في المعصية. وسئل ابن مسعود رَخِوَالِلَّهُ عَنْهُ عن التبذير فقال: هو انفاق المال في غير حقه. اهـ

كما ننصح بالتخفيف من الأطعمة والتقليل منها في هذه الأيام حتى لا تشغل العبد عما هو أهم من ذلك، وحتى لا تثقل عليه العبادات، فقد روى ابن ماجه وأحمد من حديث الْقُدَامَ بْنَ مَعْدي كَربَ \_ رَضَاللَّهُ عَنْهُ \_ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ يَقُولُ : «مَا مَلا آدَمِيُّ وعَاءً شَرَّا مِنْ بَطْن ، حَسْبُ الآدَمِيِّ ، لُقَيْبَاتُ يُقمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ ، فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثُ لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ ، وَثُلُثُ لِلتَّفَس».

نسال الله التوفيق والسداد.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي جعل شهر رمضان موسمًا للطاعات، ومحلًا لنزول الخيرات، وحلول البركات، وجعل الأعمال فيه مباركات، والحسنات مضاعفات، وفتح فيه أبواب الجنات، وأغلقت فيه أبوابُ النيران، وقُيِّدت فيه الشياطين.

#### أما بعد:

فإن أهم ما يتواصي به المسلمون ويتناصح به المتناصحون لهو كتاب الله الكريم، تلاوةً وتدبرًا وعملًا ودعوة.

فإنه الكتاب العظيم، والنور المبين، والحبل المتين، من تمسك به نجا، ومن هجره ضل وغوى، من أخذ به أوصله إلى الله، ومن تخلى عنه أرْدَاه، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ويأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه.

من قرأه فأعربه فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، جعله الله عصمة من الضلال، ونجاة من العذاب، وهداية إلى سواء السبيل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

أنزله الله في خير الليالي، وفي خير الشهور، وعلى خير الخلق، وبواسطة خير الملائكة، فصار أفضل الكتب على الإطلاق، وهو المعجزة الخالدة، محفوظ من التبديل والتحريف، قال الله عَنَّهَجَلَّ: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَكَفِظُونَ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَكَفِظُونَ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَكَفِظُونَ ﴿ ) ﴿ السَّالِ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَكَفِظُونَ ﴿ ) ﴾ [الحجر: ٩].

وقال تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرِّكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ ﴾ [الدخان: ٣]. فحري بالاعتناء بكتاب هذا شأنه، وذلك بحفظه، ومعاهدته، وتدبيره، والعمل

وخطر المنظمة

به، لاسيما في هذا الشهر المبارك، فلقد كان السلف الصالح يجتهدون في تلاوة القرآن في رمضان أكثر من غيره، ولقد كان جبريل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يدارس نبينا - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القرآن كل ليلة ، ويعرض عليه القرآن الكريم كل عام في رمضان، وفي العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين .

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْن عَبَّاسٍ ـ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا ـ ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَد مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيل، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَة مَنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ أَجُودُ بِالخَيْر مِنَ الرِّيح اللَّرُسَلَةِ».

وثبت عن عثمان بن عفان \_ رَضَالِللهُ عَنهُ \_ أنه كان يختم القرآن في يوم وليلة، فقل لي بربك كم جزءًا قرأت من أول رمضان؟ .

فَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، ليس هناك شيء ثالث، كما ذكر العلامة العثيمين – رَحَمَهُ أَللَهُ - : «إما حجة لك أو حجة عليك ليس هناك مرتبة ثالثة بينهما ». أهـ

### أيها الصائم:

إن الصيام والقرآن يجتمعان فيشفعان للعبد، فلا تفوِّت على نفسك هذا الخير، فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو و رَيَحَالِيَهُ عَنْهُا .. أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الصِّيامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانَ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقَيَامَة، يَقُولُ الصِّيامُ: أَيْ رَبِّ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفَّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فيه، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فيه، قَالَ: فَيُشَفَّعَانَ».

وعلى قدر تلاوتك وحفظك للقرآن تكون منزلتك في الجنة، فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمر و رَضَاً لِللهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله صَالَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَالًمَ : «يقال لصاحب

القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها».

ومن الوصايا المهمة التي نوصي بها أنفسنا وإياكم ونختم بها، وهي الاهتمام بقيام الليل عموما وقيام شهر رمضان خصوصا، فإنه من أعظم مكفرات الذنوب، وهو عزّ للمؤمن وشرفٌ له.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رَضَالِلَهُ عَنهُ - أَن النَّبِي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: قال: «..ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْر إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام - رَضَوَ لِللَهُ عَنهُ - قال النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الجَنَّةُ بَسَلاَم».

ورُوى الطبراني عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضَيْلِتُهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّالِسَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ مَا شَنْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ، وَاعْمَلَ مَا شَنْتَ فَإِنَّكَ عَشْ مَا شَنْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ، وَاعْمَلَ مَا شَنْتَ فَإِنَّكَ عَشْ مَا شَنْتَ فَإِنَّكَ مَقَالِ: «يَا مُحَمَّدُ، عَشْ مَا شَنْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزِّهُ اسْتِغْنَا وَقُهُ عَن النَّاسِ».

ومن المؤسف أنك ترى تكاسلًا عن قيام الليل، فلا ترى إلا القلة القليلة من الصائمين عمن يقوم من الليل، ومن أسباب ذلك: السمر على المسلسلات والملهيات، والإسراف في الأكلات، وأعظم من ذلك مضغ القات، لاسيها في البلاد اليمنية والإسراف التي تزرع فيها هذه الشجرة الخبيثة، والله المستعان، وقد يتعلل البعض بأنه مستحب، وليس بواجب، فيُقال: نعم، قد كان واجبًا ثم نسخ إلى الاستحباب، ولكن لا ينبغي للعبد أن يفرط فيه؛ لأنه بحاجة إلى التزود من الأعمال الصالحة للدار الآخرة، ولقد كان رسول الله \_ صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً \_ حريصًا على قيام الليل، وكان إذا فاته قيام الليل قضاه من النهار، وكان يقوم ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه، وهو الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد الخلق وأتقاهم، فكيف بي وبك ونحن

المذنبون، ونحن المقصرون، فمن يضمن لنا أن الله قد غفر لنا ذنبًا واحدًا؟أو تقبل منا عملًا واحدًا؟ فكيف نتساهل ونتكاسل عن فعل الخير ونحن بحاجة إلى حسنة واحدة تنفعنا بين يدي الله، وكيف نترك المستحبات ونحن مقصرون في الواجبات؟ فإن النوافل تجبر الفرائض إن حصل فيها قصور أو نقص، فانتبه من نزغات الشيطان وتثبيطه.

اشغل نفسك بطاعة الله، فإنك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية.

ومما ننصح به الصائم هو التحلي بالأخلاق العالية والصفات الكريمة، والصبرعند المشاجرة والمخاصمة، فإن الصوم يهذب السلوك، ويؤدب النفس، ويزكي الأخلاق، لاكما يفعله بعض الناس يستثير من أدنى الأسباب، فيصيح ويسب، وينسى التوجيه النبوي « وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدَكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلُ إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ «رَواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ.

ومما ننصح به الصائم الابتعاد عن مداعبة النساء أسلم لصومه، وإن كان النبي \_ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يقبل ويباشر وهو صائم لكنه كان أملك الناس لإربه.

ومما ننصح به سد الذرائع المفضية إلى المحرمات، فقد جاء الشرع بسد الذرائع في عشرات الأدلة، فننصح بالبعد عن مضاجعة النساء في نهار رمضان، فإن ذلك يفضي إلى الوقاع بهن، بل أكبر من ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات ومشاهدتهن في المسلسلات فإنه ذريعة إلى الوقوع في المحذور بل ذريعة إلى الوقوع في الفواحش والعياذ بالله.

وننصح بعدم مجالسة المفطرين والبعد عن أماكن الطعام والشراب إلا لحاجة، فإن ذلك يفضي إلى الإفطار، فإن الشيطان له وساوس ومداخل ماكرة، وننصح بمجالسة الصالحين، ولزوم بيوت الله لقراءة القرآن وذكر الله، فإنها حصن حصين من الفتن والمعاصي بإذن الله رب العالمين.

وختامًا:

## ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتى فالنصح أغلى مايباع ويوهب

اللهم أعنا على طاعتك ، وجنبنا معصيتك، اللهم أعنا على الصلاة والصيام والقيام، واغفرلنا جميع الذنوب والآثام، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وتب علينا وارحمنا، برحمتك يا مولانا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ، ولا بها فعله السفهاء منا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ربنا عليك توكلناو إليك أنبنا وإليك المصر.



الخُطَبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ لِللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ مَعْدُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفُرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِلنَّا مَنْ يَهْدُ أَنْ لاَ إِلَهَ سَيِّئَاتٍ أَعْمَ لِلنَّا مَنْ يَهْدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَالَّا مُونَانَ اللَّهُ ﴿ [آل عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّهُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النّساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أُمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ أَصْدَقَ الْخَدْقِ النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ وَكُلَّ أَخُدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَاتِ والنَّارِ .

## أيها الإخوة الصائمون...

نحب في هذا اليوم أن نشير إلى بعض الأمور المهمة التي يحتاجها المسلم في شهر رمضان وفي غيره ، نظرًا لما يحصل من المخالفات عند كثير من المسلمين، لاسيما في رمضان فإن هذه المخالفات تكثر في شهر رمضان أكثر من غيره، لجهل بعضهم بحكم تلك الأمور ، ولما كان كثير من الناس مشغولين عن تعلم هذه الأمور

والبعض معرض عن حلقات العلم التي يتعلم فيها المسلم دينه ، رأينا أن نذكر هذه المسائل في هذه الخطبة لعل الله أن ينفع بها .

فإن من الأمور المهمة الواجب معرفتها لهو أداء الصلوات في أوقاتها ، فإن الصلاة إذا أديت في غير وقتها فهي باطلة؛ لأن دخول وقت الصلاة شرط لصحة الصلاة، فنرى كثيرًا من الأئمة والمؤذنين يقيمون الصلاة في غير وقتها، لا سياء صلاة الفجر في شهر رمضان ، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣].

وتوعد الذين يتهاونون بأوقات الصلاة بالعذاب العظيم، فقال تعالى: ﴿ فَوَيُلُ اللَّهُ وَيُلُلُّ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ اللّلَّاللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَّالِي اللّلَّاللَّالِي اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّالِمُ اللَّلّ

وقال تعالى: ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴿ ﴾ [مريم: ٥٩].

قال كثير من المفسرين: أي أضاعوا أوقاتها فصلوها في غير وقتها .

قال المفسر البغوي \_ رَحْمَهُ أَللَّهُ \_ : «أي عن مواقيتها غافلون ». أهـ.

وقال المفسر السعدي \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_ : «أي مضيعون لها وتاركون لوقتها ، مفوتون لأركانها ». ا هـ.

فمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها أوبعد خروج وقتها بغير عذر فصلاته باطلة.

فانظر \_ يارعاك الله \_ هذا الحكم في حق من صلى الصلاة وهو شاك في دخول وقتها، فكيف بمن يصلي الصلاة وهو متيقن أنها في غير وقتها؟، أو متيقن بأن وقتها لم يدخل بعد؟، فإن الصلاة باطلة من باب أولى.

وخُولُونِ النَّيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وانظر إلى كلام هذا الإمام، كيف بين أن الصلاة قبل دخول وقتها بدقيقة لا تبرأ بها الذمة، فكيف بالذي يصلى الصلاة قبل دخول وقتها بدقائق؟

فيجب المحافظة على أوقات الصلاة ، كما يجب المحافظة على أدائها، وقد امتدح الله المؤمنين ووعدهم بالجنة؛ لأن من صفاتهم أنهم يحافظون على الصلاة، ومن ذلك المحافظة على أوقاتها، فقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَلَاثِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وامتدح الله المؤذنين الذين يراقبون أوقات الصلاة، وحملهم الأمانة في ذلك، فقد روى الطبراني وغيره عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي أَوْفَى - رَضَوَلِنَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالنَّجُومَ وَالأَظِلَّةَ لِذِكْرِ الله عَنَّ عَبَلَ ».

فإن من معاني هذا الحديث لهو مراقبة الأوقات والنظر في الشمس والظل لتحري أو قات الصلاة.

فمن أذن للصلاة في غير وقتها فقد ضيع الأمانة التي كلفه الله بها ، وخان عباد الله ، وكذب على الشرع في دخول الوقت ولما يدخل، فقد روى أبو داود والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: «الإَمَامُ ضَامِنٌ

وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَنُ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِنَ ».

أي مؤتمن على صلاة الناس وعلى صيامهم وعلى فطورهم وسحورهم، فأثيا مؤذن أو إمام أقاموا الصلاة في غير وقتها فلا يجوز متابعتهم، ولا اعتماد الصلاة خلفهم، ويجوز للمصلين أن يصلوا الصلاة في وقتها ولو في بيوتهم، إذا رأوا تهاونًا من الإمام والمؤذن في أوقات الصلاة.

فقد روى الإمام مسلم وابن ماجه واللفظ له عَنْ عَبْد الله بن مسعود رَضَّالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَعَلَّكُمْ سَتُدْركُونَ أَقْوَامًا يُصَلَّونَ الصَلَاةَ لغَيْر وَقْتَهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ، فَصَلَّوا فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلَّواً مَعَهُمْ، وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً « أي: نافلة.

فأداء الصلاة في وقتها ولو على انفراد أولى من أدائها مع الجماعة في غير وقتها، وإن كانت الجماعة واجبة، لكن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فتصح الصلاة في غير وقتها ولو كانت مع الجماعة.

وقد بين لنا النبي \_صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ أوقات الصلاة، وصلى به جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ في جميع الأوقات ، فوقتُ الفجر هو بداية ظهور شعاع أبيض ينتشر من قبل المشرق يمتد من الشهال إلى الجنوب على قمم الجبال من جهة الشرق، ويراه كل ذي عينين، ويزداد شيئًا فشيئًا حتى تشرق الشمس.

قال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاُشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

أي حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل كها ذكر المفسر ابن كثير وَعَهُ اللّهُ فَهُذَا الوقت هو آخر وقت السحور وأول وقت الصلاة والإمساك عن الطعام، فقد روى البيهقي عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله وَصَالِتُهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَصَالَاتُهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَصَالَاتُهُ عَنْهُ وَسَالَةً وَلاَ يُحَرِّدُ الله وَ الله عَبْدُ الله عَبْدُ اللّه عَبْدُ اللّه عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله و رَضَالِتُهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَالًا و الله عَلَى اللّه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الطّعَامَ ». وَاَمَّا اللّهُ عِي يَذْهُبُ مُسْتَطِيلًا فِي الأَفْق فَإِنّهُ يُحِلُّ الصّلاةَ وَيُحَرِّمُ الطّعَامَ ».

وخطر المناثرة

ومعنى ذنب السِّرحان ، أي ذنب الذئب ، سمي كذلك ؛ لأن الفجرالكاذب يشبه ذنب الذئب ؛ لأنه منتشر من الأعلى وصغير من الأسفل كالذنب، وعلامة الفجر الكاذب أنه يذهب طولًا في الساء ثم يتلاشى ويختفي ثم تعقبه ظلمة ، فهذا هو وقت السحور، الذي لا يجوز الأذان فيه لصلاة الفجر.

فلا يجوز الأذان للصلاة في وقت الفجر الكاذب كما يفعله كثير من المؤذنين، فقد بين النبي \_ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - ذلك غاية البيان، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْد اللهُ بْن عُمَرَ - رَضَالِيَّهُ عَنْهُا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَالاً فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْن أُمِّ مَكْتُوم ».

وفي رُواية للبخاري: «وكانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي ً حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ الْصَبَاحِ.

وروى مسلم من حديث سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبِ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَّهَ - اَنَّهُ قَالَ « لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُو اَلْفَجْرُ - أَوْ قَالَ - حَتَّى يَنْفُجِرَ الْفَجْرُ ».

ونداء بلال رَضَالِيَهُ عَنْهُ هو الأذان الأول للسحوركم في الصحيحين عَن ابْن مَسْعُو د - رَضَالِيَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَاتَم - : «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بلاًل مِنْ سَحُوره ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ، أَوْ قَالَ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجُرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْيَى إصْبَعَيْهِ السَّبَّا بَتَيْن ».

أي أن الفجر الصادق هو الذي يمتد عرضًا في الأفق على قمم الجبال الشرقية، ويزيد شيئًا فشيئًا حتى تشرق الشمس، وبيانه في حديث سَمُرَة بْن جُنْدَبِ وَيَوْيَلُهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ -: « لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِللَّلُ وَلاَ بَيَاضُ الأُفْقِ اللَّسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا ». وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ بَعْنَى مُعْتَرضًا.

فلابد من التيقن في الفجر الصادق لقوله تعالى ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَ ﴾ فلا يجوز لأحد

أن يدخل في الصلاة وهو على شك في دخول الوقت فلابد من الدخول في الصلاة بيقين، فيجب التحقق من طلوع الفجر حتى يصير واضحا لكل ناظر، لمارواه أحمد وغيره عَنْ رَافع بْنِ خَدِيجٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَسْفِرُوا بِالْفَجْر فإنه أعظم للأجر».

ووقت الظهر يكون إذا زالت الشمس عن كبد السهاء، وذلك أنها تقف في وسط السهاء ما يقارب عشرين دقيقة أو أقل أوأكثر ثم تزول ، فإذا زالت بعد الوقوف فقد دخل وقت الظهر، ولا يجوز الأذان أو الصلاة في وقت وقوفها فإنه وقت كراهة شديدة ، ولا يُعرف ذلك إلا بنصب عمود ومراقبة سير ظله ويَعرف ذلك أهل الخبرة .

ووقت العصر يكون إذا صار ظل الشيء مثله، قياسًا من المكان الذي وقف فيه ظل العمود عند وقوف الشمس في كبد السماء.

ووقت المغرب يكون إذا غاب قرص الشمس وأقبل الليل من قبل المشرق، وهو خيط حفيف أسود يظهر من قمم الجبال من جهة المشرق حينها تغرب الشمس، فيبدأ شيئًا فشيئًا حتى يفشو الظلام، وهو المقصود بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ أليتيل البقرة: ١٨٧] أي بداية الليل، وهو هذا الخيط الذي يظهر مع غروب الشمس وهو ملازم لها، ولا يشترط الانتظار حتى يصير الليل مظلًا، أوحتى تظهر النجوم، فإن هذا خلاف السُّنَة وهو صنيع أهل البدع.

ووقت العشاء يكون إذا غاب الشفق.

ودليل هذه المواقيت ماروى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو- رَضَالِلَهُ عَنْهُا ـ أَنَّ رَسُولَ الله بْنِ عَمْرو وَصَالِلَهُ عَنْهُا فَكُ الطَّهْرِ إِذَا زَالَت الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُر الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُر الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلاَةٍ

الْمُغْرَّبِ مَا لَمُ يَغِبُ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاَةَ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَة فَإِنَّهَا تَطُّلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان ».

فهذه هي أوقات الصلوات التي بينها الشرع ، وحد ها حدودًا، وجعل ها علامات ، فمن جاوزها أو قصّر عنها، فهو من الظالمين، فلا يجوز التلاعب بهذه الأوقات والتساهل بها، فإنها أمانة في أعناق الأئمة والمؤذنين، وسيسألون عنها وعن صلاة المسلمين بين يدي رب العالمين ، فإن الأمر دين ، فخير للإنسان أن يكون مأموما خيرمن أن يكون إمامًا أو مؤذنًا يضيع على الناس صلاتهم ، وإن كان يترتب على الأذان والإمامة أجور عظيمة، لكنَّ هذا في حق من أداها بحقها ، فإنَّ كثيرًا من الأئمة والمؤذنين همهم الدنيا والرواتب، وليس همهم تحقق دخول الوقت إلا من رحم الله، نسأل الله العافية والسلامة.

فمن كان همه كيف يتحصل على الراتب دون النظر في المسؤولية ، فإنه يأكل سحتًا وسيبوء بإثم المصليين ، ولا عذر له بأنه ملزم بذلك من جهة معينة، أو أنه يداري العامة من الناس، فهذه أعذار واهية لا تنفع صاحبها يوم القيامة، فإن الأمر لا يصل إلى حد الإكراه، فخير للعبد أن يتخلى عن هذا الأمر ويتحمل المسئولية غيره، حتى لا يبوء بإثم المصلين، ، فالحذر من الأذان للصلاة في غير وقته، فإن الأذان قبل دخول الوقت لا يجوز، حتى وإن تعلل بعضهم بأنه يؤخر الإقامة لحتى يدخل الوقت، فإن المحذور لا يزال باقيًا، لاسيا وكثير من المرضى والمعذورين في البيوت والنساء يصلون بمجرد سماع الأذان دون تحري للوقت، بالإضافة إلى أن الأذان إعلان بدخول الوقت، ومن أذن قبل دخول الوقت فقد كذب على الشرع، ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة، أهمها أن المؤذن تسبب في بطلان صلاة كثير من الناس، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يفقهنا في ديننا.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

#### أما بعد:

ومن الأمور المهمة التي ينبغي التنببه عليها المحافظة على الصلاة في أول وقتها مع الجماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة لقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَالْبَارِكُونَ وَالْبَارِكُونَ اللهُ وَالْبَارِكُونَ اللهُ وَالْبَارِكُونَ اللهُ اللهُ وَالْبَارِهُ اللهُ اللهُ

قال المفسر السعدي \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_: « أي: صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجهاعة للصلاة ووجوبها». أهـ

وقال ابن كثير \_ رَحْمَهُ أَللَّهُ \_: « وَقَدِ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ الْجَاعَة » .اهـ

وقد رُتبت أجور عظيمة وفوائد كثيرة على صلاة الجماعة ، فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرِ وَضَالِلَهُ عَنْهُا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً - قَالَ : «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةً الْفَرَد. أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةً الْفَذّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ». والفذ : هو الفرد.

وجاء الوعيد الشديد في حقّ المتخلف عن صلاة الجماعة، فقد هَمَّ النبي مَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَا يَحِرق بيوت الذين لا يشهدون صلاة الجماعة، ولم يرخص للأعمى أن يصلى في بيته . فغير الأعمى من باب أولى.

فأفضل الصلاة في أول وقتها مع الجماعة لما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رَضَيَّكُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ في سَبيل اللهِ» وفي رواية: «الصلاة لوقتها».

وَفَيَ رُوايَة عَنْدَ أَبِي داود والترمذي عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضَيَالِيَّةُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ

- صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَي الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: « الصَّلاَّةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ».

فكثير من الصائمين من يؤخر الصلاة عن أول وقتها أو ينام عنها حتى تفوته الجهاعة، ومنهم من يصلي في بيته ويتخلف عن صلاة الجهاعة، فهذا الصنف صومهم ناقص، وصلاته ناقصة، أما من صلى الصلاة قبل دخول وقتها كها يفعل البعض في صلاة الفجر، أو يصلي الصلاة بعد خروج وقتها كها يفعل البعض في صلاة الظهر فصلاتهم باطلة.

فحري بك \_ أيها الصائم \_ أن تحافظ على الجماعة وتصلي الصلاة بعد دخول وقتها، وفي أول وقتها ليكتمل صومك وصلاتك ، لعل الله أن يغفر لك في هذا الشهر المبارك، وتكون فيه من المقبولين ، فإن الخسارة العظيمة أن يخرج رمضان ولم يغفر لك ، فكيف ترجو ذلك وأنت متهاون في الصلوات ، ومقصر في الجماعات؟.

فقد روى الحاكم والبيهقي عن ابْنِ عَبَّاس \_ رَضَالِلُهُ عَنْهُا \_ أَنَّ النَّبِيَّ - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - قَالَ: « مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةً لَهُ إلاَّ مِنْ عُذْرٌ ».

وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِكُهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَصَالَةً وَسَالَةً وَسَالًا فِي بَعْضِ الصَّلُواتِ فَقَالَ: « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّقً إَنْ آمُر رَجُلاً يُصَلِّقً إِلَى رَجَالَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَم يُصَلِّقً الْعَشَاءِ بَيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا ». يَعْنِى صَلاَةَ الْعِشَاءِ. والمقصود بالعظم السمين: اللحم السمين.

وروى أبو داود وغيره عن أبي الدرداء \_ رَضَوَالِلَهُ عَنهُ \_، قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلا بَدو لا تُقامُ فيهمُ الصلاةُ إلا استَحوَذَ عليه وَلا بَدو لا تُقامُ فيهمُ الصلاةُ إلا استَحوَذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليك بالجهاعة فَإنَّها يأكُلُّ الذِّئبُ القاصيةَ».

ومعنى «استحوذ عليهم الشيطان»:أي:تسلط عليهم واستولى.

قال المناوي \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ \_: « الشيطان مسلط على مفارق الجماعة ».اهـ.

وقال ابن عثيمين \_ رَحِمَهُ أللَّهُ \_: « فيه دليل على وجوب الجماعة ». أهـ.

وقال عبد العظيم آبادي \_ رَحْمَهُ أُللَّهُ \_: « وهكذا الشيطان يتسلط على الخارج عن

<del>110. 011</del>

الجماعة وعن أهل السُنَّة». أهـ

وروى أبو داود وغيره عن ابن أمِّ مكتوم - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ -، أنه سأل النبيَّ - صَاَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم - فقال: يا رسولَ الله، إني رجلٌ ضريرُ البَصر شاسعُ الدَّار، ولي قائد لا يُلائمُني، فهل لي رُخصة أن أُصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمعُ النِّداء؟ » قال: نعم، قال: «لا أجدُ لك رُخصةً »، ومعنى «شاسع الديار» أي بعيد الديار، فمن هذا الحديث يؤخذ وجوب الجهاعة على كل من يسمع النداء.

والأدلة في وجوب الجماعة كثيرة ، فإذا لم يرخص النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعمى أن يصلي في بيته فكيف بغيره؟ فالأمر جدُ كبير والتهاون في صلاة الجماعة خطير ، فإنك ترى كثيرًا من الصائمين يكثرون من السمر فينامون عن بعض الصلوات، فيقوم بعضهم في آخر وقتها فينقرها نقر الغراب ، وربها بعضهم ضيعها حتى خرج وقتها، فنوصي هؤلاء بأن يتقوا ربهم ، ويراجعوا أنفسهم ويفيقوا من غفلتهم، وأن يعودوا إلى ربهم ويستعينوا به ، ويدعوه لصلاح أنفسهم ، فإن التهاون بالصلوات من أعظم الكبائر .

قال تعالى :﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ أَلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ﴾ [الماعون:٤-٥].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ فَخُلُفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا الْ ﴿ ﴾ [مريم: ٥٩].

فهذا التهديد في حق من كان من المصلين المتهاونين بها وفي أوقاتها في الجماعة ، فكيف بالذي يتركها بالكلية ؟ فالأمر أشد ، قال تعالى: ﴿ مَاسَلَكَكُرُ فِ سَقَرَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهُ رَا اللَّهُ رَا ٤٢ - ٤٣].

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله \_ رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

وروى الترمذي عَن بريدة - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَهْدُ النَّهِ عَنْ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».



ويقول النبي \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ \_: « لَا تَتْرُك الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ » رواه أحمد عن أم أيمن رَضَالِيَهُ عَنها.

ومما ننبه عليه أن أمر الصلاة أعظم وأكبر من أمر الصيام، فإن بعض الناس يهتم بالصيام ويتهاون بالصلاة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صيام من لم يصلِ، ومن المعلوم أن الصلاة هي الركن الثاني بينها الصيام هو الركن الرابع.

الصلاة فُرضت قبل الهجرة في سدرة المنتهى، بينها الصيام فُرض بعد الهجرة في المدينة النبوية . الصلاة تؤدى في اليوم والليلة خمس مرات، بينها الصيام في السنة شهر واحد ، والصلاة لا تسقط على المريض والمسافر، بينها الصيام يُرخص فيه للمريض والمسافر إلى عدة من أيام أُخر ، الصلاة عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلحت سائر الأعهال، وإن فسدت فسدت سائر الأعهال، وغير ذلك من الخصائص والمميزات التي اختصت بها الصلاة ، فكيف يسوع لمسلم أن يتهاون بها أو يقصر عنها ، وقد مات النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وهو يوصي بها «الصلاة الصلاة «فاتقوا الله ـ ياعباد الله ـ في هذه الشعيرة العظيمة . نسأل الله أن يعيننا على طاعته، وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته ، والعمل بسنّة نبيه ـ صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا نبيه ـ صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهم ونقنا الما الله الله الله الله عاله اللهم عسينا اللهم حبب إلينا الإيهان وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا الإيهان وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم حبب إلينا الإيهان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم جنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن، اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة.

الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.

اللهم اغفرلنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتِهِ لَهُ مَا لَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّفَوُا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ ﴾ [النّساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أُمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّقَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البدَع والضَّلاَلاَتُ والنَّارِ .

## أيها الإخوة الصائمون..

فهناك سُنن عظيمة تصاحب الصيام، رتب الله عليها أجورًا كثيرة، بموجبها تحل الخيرية والنصر لهذه الأمة، غفل عنها كثير من الصائمين، إلا ما رحم رب العالمين، ألا وهي سُنَّة تقديم الفطور وتأخير السحور، ولقد كان نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يحث

وخطر في المنتاب

عليها، ويعمل بها، ويذكر فضلها، فإن الخير كل الخير بها شرعه رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد \_ رَضَيَّلِنَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_. قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرَ مَا عَجَلُوا الْفطْرَ ».

وروى أبو داود وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِّ اللَّهُ عَنْ النَّبِي - صَاَّلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ ».

ومفهوم الحديثين أن الناس في شر، والدين في ضعف بسبب مخالفة هذه السُّنَة، وذلك بتأخير الفطور حتى تشتبك النجوم.

قال الحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ -: «من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان واطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعها ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك الا آحاد الناس وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون الا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السُّنَة فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان». أهوقال عمرو بن ميمون الأودى - رَحِمَهُ اللهُ أَد : «كان أصحاب محمد أسرع الناس فطرًا، وأبطأهم سحورًا».

وقال سعيد بن المسيب \_ رَحْمَهُ أُللَّهُ \_ : « كتب عمر إلى أمراء الأجناد : لا تكونوا مسبوقين بفطركم ، ولا منتظرين لصلاتكم اشتباك النجوم ».

وتقديم الفطور وتأخير السحور هي سنة جميع الأنبياء لما روى الطبراني عن ابن عَبَّاس - رَحَوَلِلَهُ عَنَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ مَبَّاس - رَحَوَلِللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنا، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنا، وَوضَع أيمانِنَا عَلَى شمائِلِنا فِي الصَّلاةِ». ولقد كان نبينا - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حريصًا على تقديم الفطور لما فيه من النفع للصائم

والتقوي به ، وعدم التثقيل على الصائمين كما يفعله أرباب البدع والأهواء من تأخير الفطور استنادًا إلى بدعة الاحتياط التي أحدثوها وخالفوا سُنَّة خير الخلق.

ووقت الفطور والتعجيل به يكون عند تحقق غروب الشمس، فقد روى البخاري ومسلم عَن ابْن أَبِي أَوْفَى - رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله الله - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ - فِي سَفَر وَمُسلم عَن ابْن أَبِي أَوْفَى - رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله الله وَ الله الله لَوْ أَمْسَيْتَ. فَلَمَا عَابَتِ الشَّهُ مَشَ قَالَ لِرَجُلِ « انْزلُ فَاجْدَحْ لَنَا ». فَقَالَ يَا رَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ « إِذَا قَالًا إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا. فَنَزلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ « إِذَا قَالًا الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله وَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ». رَأَيْتُمُ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ وَفِي رواية لِلبخاري: « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتِ

وفي رواية للبخاري: « إذا أقبَل الليْل مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ».

فهذه العلامات الثلاث متلازمة تحدث في آن واحد، وهي غروب الشمس وإقبال الليل وأدبر النهار، فإذا ما غربت الشمس أقبل الليل وأدبر النهار، وحان وقت إفطار الصائم.

ومعنى «اجدح» :أي حرك الحنطة والشعير بالماء واللبن ونحوه حتى يستوى، لقصد الفطوربه.

ففي هذا الحديث بيان شاف وواف، ودليل كاف في مشروعية تقديم الفطور وذلك بمجرد غروب الشمس وغياب قرصهاعن الأنظار، ولا إشكال في ذلك، فإن ذلك الصحابي الجليل يستفهم النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويستفصله، ويعرض عليه التأخير حتى يذهب الضوء ويدخل المساء يظن أن وقت الإفطار ما قد دخل، فلا يزيد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - على قوله «انزل فاجدح لنا «أي اخلط الدقيق بشيء من الماء واللبن أو نحوه لنفطر به ، فالصحابي يكرر ويقول يا رسول الله «لو أمسيت » أي لو انتظرت حتى يأتي المساء، ويقول: «إن عليك نهارًا » أي لا يزال النهار باقيًا والضوء ساطًا ، والنبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - يبين له أن وقت الإفطار قد دخل .

فهذا الحديث العظيم وأمثاله صريح في تقديم الفطور ، وفيه الرد على الذين

و المنظمة المن

يؤخرون الفطور إلى أن تأتي الظلمة.

وقد فطروا على عهد رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، وهذا دليل على تحريهم تعجيل الفطور.

فقد روى البخاري عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ، \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُا \_ قَالَتْ: « أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ \_ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ».

بل كانوا يفطرون على عهد رَّسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويصلون المغرب ثم ينصرفون من الصلاة فيرون مواقع النبل بسبب بقاء الضوء، فقد روى البخاري ومسلم عن رَافِع بْن خَديج - رَضَالِلَّهُ عَنهُ - قال: « كُنَّا نُصَلِّي الْمُغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقعَ نَبْلِهِ ».

فالشاهد أنهم يعجلون الفطور وصلاة المغرب.

\_ وهناك أيضا سُنَّة مهجورة وهي تأخير السحور فيا أيها الصائمون \_ إن في السحور بركة ، ويكون أعظم بركة إذا كان في آخر وقته، وذلك قبل طلوع الفجر الصادق، فإنه أنفع للصائم وأقوى له، وأقرب إلى السُّنَّة ، فلقد كان سحور رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ ينتهى بطلوع الفجر كها ستسمعون:

قال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ الآية [البقرة:١٨٧].

وروى الإمام مسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ: « تَسَحَّوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ الْمَالِمَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خُسِينَ آيَةً». - صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ كُمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خُسِينَ آيَةً».

فالمقصود بمقدار قراءة خمسين آية هو ما بين الفراغ من السحور إلى إقامة الصلاة، فهذا يدل على تأخير السحور إلى قرب طلوع الفجر.

ومن الأدلة على ذلك ، ما روى البخاري عن سَهْلَ بْنَ سَعْد ـ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ـ قال: « كُنْتُ أَتْسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاتًا الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ».

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ - رَضَالِلهُ عَنْهَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله بْن عُمَرَ - رَضَالِلهُ عَنْهَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - يَقُولُ: ﴿ إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْن أُمِّ مَكْتُوم ﴾.

وَفِي رواية للبخاري: «وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ». أي قاربت الصباح.

ففي هذا الحديث بيان للفرق بين وقت السحور وهو آخر الليل ووقت صلاة الفجر وهو الصباح أول النهار، ولكن من المؤسف أن كثيرًا من مساجد المسلمين يؤذنون فيها للصلاة بليل، أي في وقت السحور، ولم يدخل وقت الصلاة بعد، وربها بعضهم يقيم الصلاة بليل فتؤدى في غير وقتها، فيمنعون بعض المتسحرين من سحورهم، ويضطرون الناس إلى الصلاة في غير وقتها والله المستعان.

- 3444.



## الخطبة الثانية:

## زيادة بيان في الفرق بين وقت السحور ووقت الفجر :

الحمد لله على نعمة الإسلام ، والشكر له على نعمة القرآن، والفضل له على تيسير فريضة الصيام، ، والمن له على ما علم الإنسان من الفرائض والسنن والاحكام .

#### وبعد:

فقد روى البيهقي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِيَهُ عَنْهُا قَالَ رَسُولُ اللهِ حَالَىٰ اللهِ رَضَالِيَهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَالَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ - : « الْفَجْرُ فَجْرَانَ : فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السِّرْ حَانِ فَلاَ يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَلاَ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الأَفْقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَلاَ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الأَفْقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلاَةَ وَكُمْ الطَّعَامَ ».

فالفجر الذي يحرم الصلاة هو الفجر الكاذب، وهو وقت السحور، والمعنى أن صلاة الفجر لا تصح في هذا الوقت، والفجر الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام هو الفجر الصادق الذي ينفجر بعده الضوء.

وبيانه في حديث سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبِ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي -صَالِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - أَنَّهُ قَالَ - حَتَّى قَالَ : « لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذًا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُو الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ - حَتَّى يَنْذُو الْفَجْرُ » رواه مسلم.

ونداء بلال هو الأذان الأول للسحور ، كما في الصحيحين عَنِ ابْنِ مَسْعُود \_ رَحَوَلِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ مَنْ سَحُوره ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ، أَوْ قَالَ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ الْفَجُرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْيَى إصْبَعَيْهِ السَّبَّا بَتَيْن ».

ومعنى ذنب السِّرحان ، أي ذنب الذئب ، سمي كذلك ؛ لأن الفجر الكاذب يشبه ذنب الذئب ؛ لأنه منتشر من الأعلى وصغير من الأسفل كالذنب، وعلامة

هذا الفجر أنه يذهب طولًا في السهاء ثم يتلاشى ويختفي وتعقبه ظلمة ، فهذا هو وقت السحور، الذي لا يجوز الأذان فيه لصلاة الفجر.

بينها الفجر الصادق هو الذي يمتد عرضًا في الأفق على قمم الجبال الشرقية، ويزيد شيئًا فشيئًا حتى تشرق الشمس، وبيانه في حديث سَمُرَةَ بْن جُنْدَب رَضَالِسُهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِكَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالُ وَلاَ بِيَاضُ الأُفْقِ اللسَّطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا ». وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِى مُعْتَرضًا.

ومعنى: «بَيَاضُ الأُفْقِ الْمُسْتَطِيلُ» أي المرتفع طو لا بالأفق، ومعنى «حتى يستطير»: أي ينتشر ضوء ويعترض على قمم الجبال، فيمتد الضوء من الشمال إلى الجنوب من جهة المشرق.

والفجر الصادق بين واضح يراه كل ذي عينين ، فالذي يراقبه سيراه، ولا يحتاج إلى دراسة وأجهزة دقيقة لمعرفته ، فلا عذر لأحد في عدم معرفته ، والآية التي في سورة البقرة واضحة جلية شافية كافية وهي قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

أي حتى يتضح بياض النهار من سواد الليل، ويبدأ هذا البياض خفيفًا كالخيط الصغير ثم ينتشر.

وبالمقابل لابد من التيقن في هذا الفجر لقوله تعالى ﴿ يَتَبَيَّنَ ﴾ فلا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة وهو على شك في دخول الوقت فلابد من الدخول في الصلاة بيقين، كما أنه لا يلزم الإمساك عن الأكل حتى يتبين الفجر ويتيقن منه.

ومن الأدلة على وجوب التحقق من طلوع الفجر، مارواه أحمد وغيره عَنْ رَافعِ الْبُنِ خَدِيجٍ، وَضَالِيَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَسْفِرُ وا بِالْفَجْرِ فإنه أعظم للأجر». وفي رواية عند ابن ماجه وغيره عَنْ رَافعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

وهنا مسألة تشكل على بعض الصائمين، وهي أنه قد يتعارض عند بعضهم السحور والغُسل من الجنابة لضيق الوقت ، فلا يدري ماذا يقدم! فإن قدم السحور ذهب وقت العسل ، وإن قدم الغسل ذهب وقت السحور ، والقول الفصل في هذه المسألة أنه يقدم السحور ويؤخر الغسل؛ لأن وقت السحور ضيق ووقت الغسل واسع، فينتهي السحور بطلوع الفجر ، بينها وقت الغسل يبقى إلى قبيل طلوع الشمس، فيجوز تأخيره إلى بعد أذان الفجر ثم يغتسل ويدرك وقت الصلاة.

وكذلك الذي يحتلم في نهار رمضان أثناء نومه عليه أن يغتسل ويواصل صومه، فإن الاحتلام لا يفسد الصوم، إلا إذا استمنى العبد في يقظته فأنزل فإن صومه يفسد.

فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا قَالَا: « إِنَّ رَسُولَ اللهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ».

نسال الله أن يوفقنا للعمل برضاه، ويجنبنا ما يسخطه ويأباه، اللهم وفقنا للعمل بالسُّنَّة ، وجنبنا المحدثات والبدع والأهواء ، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا.

اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.

اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك على طاعتك، فاجمعنا في دار كرامتك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفرلنا ولآبائنا ولمن سبقنا من إخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين، والكفرة الملحدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.

والحمدلله رب العالمين.





الخُطَّبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَلِّنَات أَعْمَ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَلِّنَات أَعْمَ النّاء مَنْ يَهْده اللهُ فَلا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصِّلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحَدَّقَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَاتِ والنَّارِ .

## أُمَّا بَعَدُ :

فيقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغۡتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ اللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿ القصص: ٦٨].

فإن مما خلقه الله واختاره وفضله على غيره لهو شهر رمضان المبارك، فقد فضله الله على سائر الشهور، وجعل فيه فضائل لا توجد في غيره، وخصه بخصائص

عظيمة، فمن خصائصه أنه كفارة السَنَة، واشتمل على مكفرات كثيرة، وأعمال مباركة، وأجور مضاعفة

فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَالِنَهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلُواتُ الْخُمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِلَى الْجَنَابَ الْكَبَائِرَ».

فمن لم يغفر له في هذا الشهر فقد خاب وخسر، بل قد دعا عليه جبريل عَلَيْهِ أَمَّن على ذلك نبينا \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_.

فقد روى ابن حبان عن مالك بن الحويرث \_ رَضَّالِلَهُ عَنهُ \_ قال صعد رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المنبر فلما رقي عتبة: قال « آمين » ثم رقي عتبة أخرى فقال: « آمين » ثم رقي عتبة ثالثة فقال: « آمين » ثم قال: « أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت: آمين قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قلت: آمين فقال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل: آمين فقلت آمين.».

فيا عباد الله إن ذنوبنا كثيرة، وأعمالنا قليلة، وأعمارنا قصيرة، وأسفارنا طويلة، فمن رحمة الله بنا أن جعل لنا مواسم مباركة نتداركها بفعل الخيرات، ونغتنمها في تكفير السيئات، فعلينا أن نسابق في فعل الطاعات ، ونسارع في فعل الخيرات، ونجتنب فعل المنكرات، لعل الله أن يكفر عنا السيئات ويغفر لنا الزلات.

وفي هذا المقام المبارك نتطرق إلى أهم المكفرات مما شرعه الله في هذا الشهر المبارك وفي غيره، وهي في هذا الشهر آكد، وقدحث على المسارعة فيه والمسابقة إليه.

فمن ذلك المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأداؤها مع الجهاعة؛ لأن كثيرًا من الصائمين ينامون عنها، ويتخلفون عن الجهاعة، وربها يبيت بعضهم عاكفًا على المحرمات طوال الليل منهمكًا في أكل القات، ومشاهدة المسلسلات، وكثرة المحادثات، والسهر على الملهيات، فينام عن الصلوات المكتوبات، فيُخشى على هذا الصنف أن يخرج رمضان ولم يُغفر له؛ لأن الصلاة أكرم من الصيام، بل

وخطائف النائع

قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصيام لا يقبل بدون صلاة، لحديث بريدة ـ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ ـ أن النبي ـ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قال: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ». رواه الترمذي وأحمد وغيرهما .

## فيا أيها الصائمون:

اعلموا \_ وفقكم الله \_ أن الصلاة من أعظم مكفرات الذنوب، فهي كفارة لذنوب سائر اليوم كما تقدم من حديث أبي هريرة \_ رَضَالِتَهُ عَنْهُ ـ: «الصَّلُواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود \_ رَضَالِللهُ عَنْ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَة قُبْلَةً فَأَتَى النبيَّ – صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ – فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ – قَالَ: – فَنَزَلَتْ ﴿ وَأَقِمِ مِن امْرَأَة قُبْلَةً فَأَتَى النبيَّ – صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ حَقَالَ: ﴿ وَأَلِفًا مِن ٱللَّهُ كُرِينَ اللَّهَ عَلَى اللهُ عَمِلَ بَهَا مِنْ أُمَّتِي ﴾. وقالَ: ﴿ لَمَنْ عَمِلَ بَهَا مِنْ أُمَّتِي ﴾.

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَالِكُهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ حَلَالَهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ حَلَالَهُ عَنْهُ عَنْهُ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدَكُمْ يَغْتَسِلُ مَنْهُ كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتَ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ «فَذَلِكَ مَثَلُ مَرَّاتَ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بَهِنَّ الْخَطَايَا ». والدرن هو الوسخ.

والأحاديث في فضائل الصلاة وفضل تكفيرها كثيرة، نكتفي بها ذكرنا ، وننتقل إلى المكفِّر الثاني: وهو الصيام عموماً وصيام رمضان خصوصاً.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ \_ رَضَاً لِللهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَاَّ لِللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ اللهُ، بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه الصيام الذي يكون في أرض الجهاد، وقال بعضهم: هو كل صيام صامه العبد لله وأخلص فيه لوجه الله، سواء كان في رمضان أو في غيره. وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ \_ عَن النَّبِيِّ \_ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ \_

قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وفي هذا الحديث شرطان في تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وهما الإيهان والاحتساب قال الخطابي: في معنى قوله: «واحتسابا» أي: بنية وعزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه وإنها يغتنم ذلك لعظم الثواب. اهـ

ومن ذلك أن يجافظ العبد على صيامه مما يخدشه أو ينقصه، كالرياء، والسمعة، والإعجاب واللغو، والرفث، والكذب، والغيبة، والنميمة، وأكل الحرام، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما في حديث أبي هريرة - رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ قال: قال رسول الله - صَالَ للله عن صيامه إلا الجوع، "ربَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وربَّ قائم ليس له من صيامه إلا السهر» رواه ابن ماجه وغيره.

وفي رواية عند أحمد وغيره: « رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ ، وَرُبَّ قَائِم حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ».

واعلموًا \_ يا عباد الله \_ أن الصيام بمعناه اللغوي هو الإمساك، فعلى هذا المعنى ليس الصيام محصوراً على الإمساك عن الطعام والشراب والجماع فقط، وإنها الصيام الحقيقي هو إمساك العينين عن النظر إلى الحرام، وإمساك الأذنين عن الستاع الحرام، وإمساك اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن ونحو ذلك من آفات اللسان، فيجب على الصائم أن يصوم بجميع جوارحه إذا أراد أن يكون صيامه مكفراً لذنوبه كما في حديث أبي هُرَيْرَة \_ رَضِيَلِيَهُ عَنهُ \_ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَالًمُ مِنَ اللَّهُ وَالرَّفَثِ».

ومن مكفرات الذنوب لا سيما في هذا الشهر المبارك قيام الليل عموماً وقيام رمضان على وجه الخصوص، فإن قيام الليل من أعظم مكفرات الذنوب في رمضان

وفي غيره، وتتأكد فضيلته في شهر رمضان لفضيلة هذا الشهر، فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ \_ رَضَايَلَهُ عَنْهُ \_ عَنْ رَسُولِ الله \_ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا \_ أَنَّه قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِخِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ».

وقيام الليل عز المؤمن وشرفه، لما روى الطبراني عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدرَضَالِيّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا ثُحَمَّدُ، عِشْ مَا شَئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ، وَاعْمَلَ مَا شَئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمُ أَنَّ شَرَفَ وَاعْمَلَ مَا شَئْتَ فَإِنَّكُ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمُ أَنَّ شَرَفَ اللَّوْمِن قِيَامُ اللَّيْل، وَعِزِّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَن النَّاس».

فقيام الليل له فضل عظيم لاسيا قيام رمضان فقد خصه النبي - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمزيد ذكر لفضيلته كما في حديث أبي هريرة - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - المتقدم: « ومَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

وقد تقدم معنى «إيهانًا وَاحْتَسَابًا» ، وذلك أن يقومه بنية وعزيمة وإخلاص، منشرحًا به صدره غير مستطيل لطول القراءة، ولا مستثقل لطول القيام، ولا متضجر من طول الركوع والسجود، وإنها يغتنم ذلك لعظم الأجر واحتساب الثواب، فمن كان كذلك فحري أن يُغفَر له ما تقدم من ذنبه.

فإن أفضل القيام طول القنوت ، فقد كان النبي \_ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يقوم حتى تتفطر قدماه مما يطيل في صلاته ، فقد روى الإمام مسلم عن جابر \_ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ \_ أن النَّبِي \_ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ «أفضل الصلاة طول القنوت».

قال الإمام النووي \_ رَحِمَهُ أَللَهُ \_ «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيها علمت » . اهـ

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَلِنَهُ عَنْهَ! أَنَّ نَبِيَّ الله ـ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ـ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَم تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ الله، وَقَدْ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَم تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ الله، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: «أَفَلاً أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا». ويستحب للقائم في رمضان أن يصلي مع الجماعة في المسجد كما فعل النبي

-صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وأحيا هذه الشَّنَّة من بعده عمر بن الخطاب - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - ، ويستحب للعبد أن يصلي مع الإمام حتى ينصر ف ليكتب له قيام ليلة ، فإن بعض المصلين يصلي مع الإمام أربع ركعات أو أقل أو أكثر ثم ينصر ف، وهذا فوَّت على نفسه أجورًا كثيرة وخالف الأولى.

فقد روى أبو داود عن أَبِى ذَرِّ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ ـ أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ – قال: « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ». وفي رواية عند الترمذي: «كتب له قيام ليلة».

ومن أعظم مكفرات الذنوب قيام ليله القدر وتحريها ، وأرجى ماتكون في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها ، لما روى البخاري ومسلم عَنْ عَائشَةَ - رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

وفي صحيح مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَّ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ» أَوْ قَالَ «فِي التِّسْعِ الْأُوَاخِرِ».

فيشرع للعبد أن يجتهد في هذا الليالي المباركات بالعبادات من صلاة وقراءة للقرآن الكريم وذكر واستغفار ودعاء ونحو ذلك، ويستحب له أن يعتكف في المسجد في هذه الليالي كما فعل ذلك نبينا \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ التهاسًا لليلة القدر، فهو أسوتنا وقدوتنا، فمن وفقه الله لقيام ليلة القدر فقامها إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، كما روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَة \_ رَصَالِللَهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَنْ أبي هُرَيْرة وَ رَصَالِللهُ عَنْهُ مِنْ ذَنْبِهِ».

أي: يقومها مصدقًا بثوابها محتسبًا الأجر والثواب من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

وسواء علمها أم لم يعلمُها، فإنه يظفر بفضلها ، وعلى قدر اجتهاده فيها يكون له من الأجر بحسب ذلك الاجتهاد.

فإن قيامها خير من قيام ألفِ شهر، وذلك يعدل بضعاً وثمانين سَنَة ، كما قال

وَخُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تعالى: ﴿ إِنَا أَنزَلُنَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ ﴿ ﴾ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ الْقَدْرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اللَّهِ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اللَّهُ مِن كُلِّ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اللَّهُ فَي اللَّهُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومن مكفرات الذنوب التي اجتمعت في هذا الشهر المبارك الصدقة ، فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ ، كما روى الترمذي عن معاذ بن جبل \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_: أَن رَسُولَ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ قال: « وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّار ».

وروى عن أبو يعلى عن كعب بن عجرة - رَضَٰ لِللَّهُ عَنْمُ أَن رَسُولَ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ قَال قال: «يا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ، الصَّلاةُ قُرْبَانٌ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخُطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ».

فيستحب الصدقة في رمضان على الفقراء والمساكين ، وإطعام الصائمين استحبابا شديدًا، فمن أطعم صائماً فقد حاز بمثل أجره، لما روى الترمذي عَنْ زَيْد بْن خَالد الجُهنِيِّ - رَضَالِتُهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرهِ، غَيْر أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْر الصَّائِم شَيْئًا ».

والصدقة يترتب عليها أجور عظيمة وهي دليل على إيهان العبد، وعلى كرمه وسخائه، ففي صحح مسلم عن أبي مالك \_ رَضَيَّالِللَّهُ عَنْهُ \_ أَن رَسُول اللهِ \_صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ـ قال : «والصدقة بُرهان».

وهي من أسباب حلول البركة في الأموال وتنميتها ، قال تعالى: ﴿ خُذُ مِنْ أَمُولِكِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۗ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ السَّ ﴾ وصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۗ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمُ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ السَّ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وجاء في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ \_، عَنْ رَسُولِ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_. قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالَ». أي: أن الله يبارك في المال المَتَصَدَق منه، ويرفع عنه الضرر والآفات، ويخلفه خيرًا، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أُهُ وَهُو خَيْرًا، قال عالى: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُمُ مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَمَا أَنفَقَتُمُ مِّن شَيْءٍ فَهُو يَخُلِفُ أَو وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ وَهُ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يَخُلِفُ أَو اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رَضَالِللَهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - قَال: « مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيه، إلَّا مَلَكَان يَنْزِلاَن، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخُرُ: اللَّهُمَّ أَعْطَ مُسْكًا تَلَفًا ».

والإنفاق هنا عام وشامل للإنفاق في باب الطاعات وعلى الأهل والعيال والضيفان والفقراء والمساكين، وفي هذا الحديث دعاء من الملائكة أن يخلف الله على المنفق وأن يتلف مال الممسك والبخيل، فهنيئا للمتصدقين فإنهم يفلحون في الدنيا بأرزاقهم وفي الآخرة بأجورهم ، بخلاف البخلاء فإن الله يمحق بركة أرزاقهم في الدنيا، ويعاقبون في الآخرة على بخلهم.

ومن المكفرات التي توافقت مع هذا الشهر الدعاء والاستغفار، لاسيا في أوقات الإجابة كأدبار الصلوات، وبين الأذان والإقامة، وفي السجود، وفي آخر الليل، ودعوة الصائم أثناء صيامه وغير ذلك.

#### فيا عباد الله:

اغتنموا أوقاتكم بكثرة الدعاء والاستغفار لاسيها في هذه الأيام المباركات، رُبَّ دعوة تسري إلى السهاء، فتفتح لها أبواب السهاء، فيدفع الله بها شرورًا كثيرة، ورُبَّ استغفار من لسان صادق، وقلب سليم منيب، يغفر الله به ذنوباً لا يعلمها إلا الله تعالى، فأنتم في شهر تستجاب فيه الدعوات بإذن الله رب الأرض والسهاوات.

فقدروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَعِيد - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله - صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَاّرَ -: « إِنَّ لللَّهُ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وإِن لِكُلِّ مسلم في كل يوم وليلة دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ». يعنى في رمضان.

فلا تبخلوا على أنفسكم بهذا العبادة العظيمة، فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فقد روى الطبراني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضَّاللَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدُو الله الله الله عَنْ عَجزَ فِي الدُّعَاء، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ ». فيا أيها المسلم: إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يأمرك أن تدعوه ووعدك بالإجابة، بل ويناديك كل ليلة في الثلث الأخير من الليل.

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّ ﴾ [غافر : ٦٠].

وقال تعالى:﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيثُ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِّ ﴾ الآية [البقرة: ١٨٦].

فاغتنموا أوقات الإجابة بكثرة الدعاء والاستغفار، وأكثروا منهما في الثلث الأخير من الليل وقت السحر حين ينزل المولى جل وعلا إلى السهاء الدنيا فيقول «هل من سائل يُعطى هل من داع يُستجاب له، هلم من مستغفر يُغفر له حتى ينفجر الصبح»رواه مسلم عن أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَالَّلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ - قَالَ: « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة إِلَى السَّهَاء الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ».

ومن أوقات الإجابة التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء في هذا الوقت مستجاب والاستغفار نوع من الدعاء، فقد ثبت عند أبي داود وغيره عن أُنس بْنِ مَالِك \_ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَصَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَان وَالإَقَامَةِ » ، وزاد ابن حبان: «فادعوا».

وأكثروا من الدعاء والاستغفار في السجود فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ».

ولوقت السَحَر فضيلة على غيره ؛ لأنه في وقت غفلة الناس ونومهم، وقد امتدح الله المتقين لأن من صفاتهم أنهم يستغفرون ربهم في هذا الوقت المبارك، قال تعالى: ﴿ الصَّعْبِرِينَ وَالصَّعْدِقِينَ وَالْقَعْنِينَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَ

ويستحب أن يدعو العبد بجوامع الدعاء كما كان يفعل نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقد روى أبو داود عَنْ عَائِشَةَ وَضَالِلُهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ السلام السلام التسليم، فقد روى أبو داود عَنْ عَائِشَةَ وَضَالِلُهُ عَنْهَا قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ السلام اللهُ عَانِهُ وَسَالًا - يَسْتَحِبُّ الْجُوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ ».

فمن أمثال ذلك :﴿ رَبُّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّ

ومن جوامع الدعاء: «اللهم إني أسألك الجنة ومايقرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل».

ومن جوامع الاستغفار مارواه البخاري عن شَدَّاد بْن أَوْس - رَضَّالِلَهُ عَنهُ - عَن النَّبِيِّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ الاستغفار النَّهُ الْمَ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتكَ عَلَي وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ ، وَمَنْ أَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتكَ عَلَي وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ ، وَمَنْ قَالَهُ اللَّهُ مِن النَّهُ اللَّهُ وَمُوقِنَا بَهَا فَهَاتَ مَنْ يَوْمِه قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنْ بَهَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . .



# الخطبة الثانية:

الحمد لله الرحيم الغفار، مكوِّر النهار على الليل ومكوِّر الليل على النهار، عالم الغيب والشهادة في السر والجهار، جاعل الجنة مأوى المؤمنين الأبرار، وجاعل النار مثوى المنافقين والكفار.

#### أما بعد:

فمن مكفرات الذنوب والخطايا في شهر رمضان وفي غيره كثرة ذكر الله وملازمته في كل وقت وحين، عند كل شجر وحجر، وفي السفر والحضر، ليلاً ونهارًا، وسرًا وجهارًا، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يذكر الذاكرين، ويغفر لهم ذنوبهم، ويرفع درجاتهم، ويباهى ملائكته بهم، وييسر أمورهم، ويكون معهم.

قالُ تعالى: ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهُ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُونِ ٓ أَذَكُرُكُمْ وَأُشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ١٥٢].

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ـصَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ: « يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسه ذَكَرْتُهُ فِي مَثْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ بَشَبْر تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فَي مَلاٍ خَيْر مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيَّ بَشَبْر تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فَي مَلاٍ خَيْر مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيَّ بَشَبْر تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فَي مَلاً خَيْر مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ بَشَبْر تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً».

فها أيسر الذكر على اللسان، وما أثقله في الميزان، وما أحبه إلى الرحمن، فقد روى البخاري و مسلم عن أبي هُرَيْرَة - رَضَالِتُهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ -: « كَلَمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم ».

فمن عجز عن الأعمال الشاقة فلا يعجزن عن الذكر، فإنه من أسهل الأعمال، لما

روى الطبراني والبزار عَن ابْن عَبَّاس رَخِوَالِنَّهُ عَنْهُمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكابِدُهُ ، وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ ، فَلْيُكُثرُ وَكُرَ اللَّهُ».

فها عمل آدمي عملًا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، وهو خير له من إنفاق الذهب والفضة، وأفضل من الجهاد في سبيل الله لمن تواطأ به قلبه ولسانه، فيعي ما يقوله، ويتدبر معناه، ويخشع له قلبه، ويستحضر عظمة مولاه، وتنقاد له جوارحه، ويعمل بها يرضي ربه.

فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عَنْ أَبِي اللَّدُواءِ وَغَيْلَهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَالْ أَنْبُّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالُكُمْ، وَأَزْكَاهَا، عِنْدَ مَلِيكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْر لَكُمْ مِنْ إِنفاق اللَّهَبُ وَالْوَرِق، وَخَيْر لَكُمْ مَنْ أِنفاق اللَّهَب وَالْوَرِق، وَخَيْر لَكُمْ مَنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّ كُمْ، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْربُوا أَعْنَاقَكُمْ» ، قَالُوا: وَذَلِكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ لَلهُ؟ قَالَ: «ذِكْرُ الله عَنَّوَجَلَّ». قال معاذ بن جبل رَخَوْلِتَهُ عَنْهُ: ما شيء أنجي من عذاب الله من ذكر الله.

وروى ابن أبي الدنيا والببهقي عَنْ عَبْد الله بن عُمَر - رَضَالِلَهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّاللَهُ عَنَهُ عَنْهُ الْقُلُوبَ ذِكْرُ الله عَنْهَ عَنَهُ عَنَهُ كَانَ يَقُولُ : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْء صَقَالَةً ، وَإِنَّ صَقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ الله عَنْوَجَلَّ ، وَمَا مِنْ شَيْء أَنْجِي مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذِكْرِ الله قَالُوا : وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ عَنْوَجَلَّ ، وَمَا مِنْ شَيْء أَنْجِي مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذَكْرِ الله قَالُوا : وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله عَالَ : وَلاَ الْجِهَادُ ، إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَ بَسَيْفَهِ حَتَّى يَنْقَطَعَ».

والذكر مطلق ومقيد ،فالمطلق أن يذكر العبد ربه متى شاء، وفي أي ساعة شاء، من ليل أو نهار بدون تخصيص، كما روى الترمذي وغيره عَنْ عَبْد الله بْن بُسْر موَيُلِيَّهُ عَنَّهُ مَ أَنَ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ شَرَائعَ الإِسْلام قَدْ كَثُرَتُ عَلَيَّ فَأَخْبِرٌ فِي بِأَمْر أَتَشَبَّتُ بِهِ قَالَ: « لاَ يَزَالُ لِسَانَكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْر اللهِ عَرَّفَكِلَ ».

وروى البَخاري ومسلم واللفظ له عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِلَّهُ عَنْ رَسُولَ اللهَ ﴿ وَمِالِلَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴿ وَمِالِلَهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴾ وصَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً – قَالَ « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ في يَوْم مائَةَ مَرَّة، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رِقَابِ وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَة وَكُيَتْ عَنْهُ مِائَةُ مَرَّة، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رِقَابِ وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَة وَكُيَتْ عَنْهُ مِائَةُ مَلَيَّئَة وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَان يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَى يُمْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مَمَّا جَاءً بِه إلاَّ أَحَدٌ عَملَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ. وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر ».

والذكر المقيد مثل أذكار الصباح والمساء، والنوم والاستيقاظ، وأذكار الدخول والخروج، وأذكار الطعام والشراب، وأذكار الركوب والسفر، وغير ذلك، فمن داوم عليها كانت له حصنا حصيناً من الشيطان بإذن الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ.

فقد روى الترمذي وغيره عن الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنَّوَجَلَّ أَمَرَ كَعْمَى بِن زَكْرِيَّا بِخَمْسِ كَلَمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بِهِنَّ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ...فذكرهن ومنها: ﴿ .. وَأَمَرَ كُمَّ بِذَكْرِ اللَّهَ كَثَيرًا ، وَيَأْمُرَ بِهِنَ بِنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ...فذكرهن ومنها: ﴿ .. وَأَمَرَ كُمَّ بِذَكْرِ اللَّهَ كَثَيرًا ، وَيَأْمُرَ بَهِنَ مِنَا حَصَينًا ، وَإِنَّ مَثَلَ رَجُلَ طَلَبَهُ الْعَدُولُّ سَرَاعًا فِي أَثْرِهِ ، فَأَتَى حَصْنًا حَصَينًا ، وَإِنَّ أَحْصَنَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهَ تَعَالَى ﴾ . فأحرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ ، وَإِنَّ أَحْصَنَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ﴾ .

ومن الذكر المقيد، الأذكار بعد الصلوات من التكبير والاستغفار ثلاثا، وقراءة آية الكرسي، والتسبيح والتحميد والتكبير، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولِ الله والتسبيح والتحميد والتكبير، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولِ الله وَكَاللهُ عَيْدِوسَالَةً وَاللهُ وَاللهُ فِي دُبُر كُلِّ صَلاة ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَاللهُ وَلَا اللهُ قَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ مَّامَ الْمَاتَة لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَشَلاً اللهُ وَثَلاَثِينَ فَتِلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْر ».

(وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)أي: في الكثرة، فإن الله تعالى يغفرها ولا يبالي بها، فما أعجز بعض الناس وما أبخلهم في هذه الحسنة العظيمة، ما إن يسلم الإمام إلا وانصرف ويفوت على نفسه خيرًا كثيرًا، وبعض الناس ما إن يسلم الإمام إلا ودخل مع الناس في محادثات وكلام لا ينفع، بل ربها مجادلات ومهاترات ونحو ذلك مما يؤذي به المصلين، وهذا من عمل الشيطان فإنه يقعد للإنسان في أطرقه

ليفوِّت عليه الأجر ويصده عن الخير، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ \_ رَضَّوَالِلَّهُ عَنهُ \_ قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ... وَالْلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسه الَّذِى صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُعْدِرُ فَيهِ » .

فجاهد نفسك يا عبدالله، وانتصر على شيطانك بفعل الخير، واطرده بذكر الله، واستعن عليه بالله، واستعذ منه بالله تعالى.

ومن أعظم الأذكار: قراءة القرآن الكريم ، وقد أفردنا خطبة مستقلة في فضل تلاوة القرآن، ولله الحمد والمنة.

## فالله الله في ذكر الله ...

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حولا ولا قوه إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، اللهم أعِنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم وفقنا لما تحبه ترضاه، وجنبنا ما تسخطه وتأباه، والحمد لله رب العالمين.



الخُطِّبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْقِهُ أَنْ لاَ إِلَهَ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالَنَاهُ مَنْ يَضْلَلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّاسُ ٱلَّذِى نَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصِّلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

#### عبادالله:

يقول ربنا في كتابه الكريم : ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ويقول -عَنَّوَجَلَّ -: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨].

حثنا الله عَرَّفَكَلَ في هاتين الآيتين على التوبة النصوح، وأمرنا بها، وجعلها سببًا لفوزنا، إذ علق الفلاح بها، فأمرنا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الآية الأولى بالتوبة، والأمريقتضي الوجوب.

وحثنا في الآية الثانية على التوبة النصوح ، وهي التي توفرت فيها شروط التوبة وانتفت موانعها ، وهي:

١\_ الإقلاع عن الذنب.

٢ ـ وعدم الإصرار عليه.

٣ \_ والندم على مافات.

٤ \_ والعزم على عدم العودة إلى الذنب.

٥ \_ وإرجاع الحقوق إلى أهلها أوالاستسماح منهم.

٦ \_ وأن تكون التوبة قبل الغرغرة، وقبل طلوع الشمس من مغربها.

قال النووي \_ رَحْمَهُ أَلِلَهُ \_ : « قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى، فلها ثلاثة شروط:

أحدها: أن يقلع عن المعصية.

والثاني: أن يندم على فعلها .

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها: فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي وقد تظاهرت دلائل الكتاب، والسُّنَّة وإجماع الأمة على وجوب التوبة:قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونِ لَعَلَّكُمُ ثُفْلِحُونِ ﴿ اللهِ النوبة : ٣١].

وَخُولُونَانِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِلللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي اللللَّالِي الللللَّالِي الللللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِ

وقال تعالى : ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ﴾ [هود: ٣]. وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨] ». أهـ

قال المفسر الطبري \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_: «يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ﴿ تُوبُوا إِلَى ٱللّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ يقول: ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة الله، وإلى ما يرضيه عنكم ﴿ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ يقول: رجوعا لا تعودون فيها أبدًا...

وسئل عمر - رَضَالِكُ عَنْهُ - عن قوله: (تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً صالحًا) قال: هو العبديتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبدًا». أه

وقال المفسر ابن كثير - رحمة الله عليه - في قوله تعالى: ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا الْمُؤُمِنُونَ لَعَلَكُمُ ثُفَلِحُونَ ﴾ أي: توبة صادقة جازمة، تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه، وتكفه عها كان يتعاطاه من الدناءات». أه وقال المفسر السعدي - رَحَمَهُ اللّهُ - في تفسير قولة تعالى: ﴿ تُوبُواْ إِلَى اللّهِ تَوْبَهُ اللّهُ مَوْمَ الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات، ودخول الجنات، والفوز والفلاح، حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيهانم، ويمشون بضيائه، ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار، التي لا تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتمم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم، ويوصلهم ما معهم من النور واليقين، إلى جنات النعيم، وجوار الرب الكريم، وكل هذا من آثار التوبة النصوح.

والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها، التي عقدها العبد لله، لا يريد بها إلا وجهه والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله» اهـ.

أما من تاب من الذنب ولم يقلع عنه، أو عزم على الرجوع إليه، أو لايزال مسر ورا به غير نادم، أو يتركه في وقت ويرجع إليه في وقت، كحال كثير من الناس يتركون الذنوب في رمضان ويعودون إليها في شوال فهذه توبة الكذابين ؛ لأنها اختلت فيها الشروط ووجدت فيها الموانع.

وكذلك الذي لم يرد الحقوق إلى أهلها ولم يستسمح منهم، فإنها لاتزال في ذمته، وكذلك الذي لم يردها في الدنيا، وإن تاب فيها بينه وسيردها يوم القيامة حسنات إلى أصحابها إن لم يردها في الدنيا، وإن تاب فيها بينه وبين ربه؛ لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحّة، لا تسقط بمجرد التوبة، وإن كان صادقًا في توبته.

وكذلك الذي يتوب في الوقت الذي فات فيه الأوان، وذلك وقت الغرغرة ونزول سكرات الموت، أو طلوع الشمس من مغربها، فذلك وقت ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَننُهَا لَمْ سكرات الموت، أو طلوع الشمس من مغربها، فذلك وقت ﴿ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَننُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، قال تعالى: ﴿ فَنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص:٣]. فليس الوقت وقت توبة، وليس الوقت وقت مفر.

## فيا أيها العبد المذنب. وكلنا ذلكم المذنب.

لا تيأس من رحمة الله مهم كثرت ذنوبك، فبادر بالتوبة ولا يجوز اليأس من رحمة الله، فإنك مقبل على كريم غفار تواب \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ جعل لك بابًا للتوبة مفتوحًا إلى أن تطلع الشمس من مغربها، مسيرة عرضه أربعين أو سبعين سَنة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها.

قال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم لَا نَقَّ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَلُهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ ﴾ [الزمر: ٥٣ - ٥٥].

وفي حديث صفوان بن عسال \_ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ \_ ...قَالَ زِرُّ فَهَا بَرِحَ يُحَدِّثُنِي حَتَّى حَدَّثَنِي أَنَّ اللَّهُ جَعَلَ بِالْمُغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قَبَلَهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَرَقِجَلَ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا ﴾ الآية. رواه الترمذي.

و في رواية عند البخاري في التاريخ الكبير أن رَسُول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قال: «

وخران المنازية

فتح الله بابًا للتوبة من المغرب عرضه مسيرة سبعين عامًا لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه ».

فمن رحمة الله ولطفه بعبده أنه يقبل توبة عبده، ويغفر ذنوبه، مهما كثرت، إن صدق في توبته، فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك \_ رَخَوَلِنَّهُ عَنْهُ \_ قال: سمعت رَسُول الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقول: «قَالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ياابْنَ آدَمَ، إنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَرَجُوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ ولا أبالي ، يا ابن آدم لَوْ بَلغَتْ ذنوبك عَنَانَ السَّمَاء ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي لَغَفَرْتُ لَكَ ولا أبالي وَلَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مَغْفَرة " .

ومع كثرة ذنوب العباد فإن الله تعالى لايزال يدعوهم إلى التوبة ويحلم عليهم ولم يعاجلهم بالعقوبة.

فقدروي البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة -رَضَالِسُّهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ : « يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارِكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة إلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْخُونِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُغْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ ».

وروى مسلم عن أبي موسى - رَخَالِلَهُ عَنْهُ - عن النَّبيّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيل ، حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِجًا ».

﴿ وَتُوبُواْ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَنَّهُ اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ آَ ﴾، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يغفر الذنوب جميعا، وذلك لمن صدق في توبته، فقد سمى نفسه الغفّار والغفور والغافر، قال تعالى: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّئْ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَآ اللهَ إِلَا هُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [غافر: ٣].

فمن لم يتب ومن لم يستغفر فإن الله شديد العقاب كما قال في آية أخرى: ﴿ نَبِئَ عِبَادِى ٓ أَنِي ٓ أَنَا ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ ﴿ اللهِ مُؤَانَّا عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيثُم ﴿ الْحَجرِ عَبَادِى آلَا اللهِ مُؤَانَّا عَذَابُ ٱلْأَلِيثُم ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَادِى آلَهُ اللهُ اللهُ

و روى مسلم عن أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - فِيهَا رَوَي عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : « يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخُطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ لَكُمْ.. ».

فكل الناس مذنبون وخير المذنبين التوابون ، فقد روى ابن ماجه عَنْ أَنَس \_ رَضَالِيَّهُ عَنهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : « كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَابُون».

وعلَّم النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلم \_ أبا بكر أن يدعو في صلاته: « اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». متفق عليه.

وأبشر أيها التائب، فإن التوبة تمحو ما قبلها، إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وهذا من لطف الله وكرمه وحلمه بعباده، وذلك أنهم يعصونه بالليل والنهارفيحلم عليهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، حتى إذا ما تابوا تاب عليهم وغفر لهم وعفى عنهم، بل ويبدل سيئاتهم حسنات، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ ٱللّهُ غَفُولًا رَّحِيمًا الله قان: ٧٠].

أي يمحو سيئاتهم، ويجعل مكانها حسنات بسبب التوبة، أو يجعل مكانها طاعات تزيد من حسناتهم كها ذكر كثير من المفسرين.

فقد روى الطبراني وابن ماجه عن ابن مسعود \_ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ ـ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ \_ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْب ، كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ».

وفي الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ - رَضَّالِللَهُ عَنهُ - قال النَّبِيُّ - صَاَّلِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - فِيهَا يَخْكِي عَنْ رَبِّهِ عَنَّوْجَلَّ قَالَ: « أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ وَيَأْخُذُ بِالذِّنْبَ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ وَيَأْخُذُ بِالذِّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذِّنْبَ ثَمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَنْ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذِّنْبَ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَعْلَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا

مُحْرَّ اللَّذُنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْ تُ لَكَ ».

أي: إذا كان كذلك ، كلما أذنب ذنبا ندم وتاب واستغفر فإن التوبة تمحو ماقبلها، وليس معناه أنه لم يعمل بشروط التوبة، أو أنه مُصرُّ عليها، أو أنه يعزم على معاودة الذنوب، هذا لا يُفهم من الحديث، وإنها معناه أنَ العبد قد يصدق في توبته، ويعمل بشروطها، لكن مع الأيام ينسيه الشيطان وتسول له نفسه الأمارة بالسوء فيقترف الذنب، وهذا من طبيعة الإنسان، فقد نسي أبونا آدم فأكل من الشجرة وقد نهاه الله عن أكلها كما أخبر تعالى عنه: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنّا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبّلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ وَعَدُما الله عن الله عليه وهكذا ذريته.

الشاهد أن من رجع إلى الذنب وتاب منه تاب الله عليه، وإن اقترفه مائة مرة، مادام أنه يعمل بشروط التوبة غير متلاعب بها .

قال المنذري \_ رَحْمَهُ أُللَهُ \_: « قوله فليعمل ما شاء معناه والله أعلم أنه ما دام كلما أذنب ذنبا استغفر وتاب منه ولم يعد إليه بدليل قوله: « ثم أصاب ذنبا آخر » فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء ؛ لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن هذه توبة الكذابين ». أ هـ

روى البزار والطبراني واللفظ له عَنْ أَبِي طَويل شَطَب الْمُمُدُود، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ رَجُلا عَملَ الذَّنُوبَ كُلَّهَا، فَلَمْ يَتُرُكُ مَنْهَا شَيْئًا، وَهُو فِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ فَهَلْ أَسْلَمْتَ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ فَهَلْ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ الله ، قَالَ: ﴿ فَعَمْ ، قَالَ: وَعَدَرَاتِي تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ ، وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ ، فَيَجْعَلُهُنَّ الله لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ » ، قَالَ: وَعَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِ ؟ قَالَ: ﴿ فَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

المهم أن المذنب إذا صدق في توبته، وحسن حاله، فإن الله يتوب عليه، لما روى الطبراني عن أَبِي ذُرِّ رَضِّوَلِيَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «مَنْ أَحْسَنَ فِيهَا الطبراني عن أَبِي ذُرِّ رَضِّوَلِيَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «مَنْ أَحْسَنَ فِيهَا بَقِي عُضِرَ لَهُ مَا مَضَى، وَمَنْ أَسَاءَ فِيهَا بَقِي أُخِذَ بِهَا مَضَى وَمَا بَقِيَ».

ويكفي التائب شرفًا وفخرًا أن الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ يفرح بتوبته أشد من فرح عبد أيقن بالموت والهلاك ثم أتاه الفرج فأخطأ بالقول من شدة الفرح.

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك - رَحَوْلِلَهُ عَنهُ مِنْ أَكُمْ كَانَ عَلَى صَلَّالَةُ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدَكُمْ كَانَ عَلَى مَلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَحَدَكُمْ كَانَ عَلَى رَاحلَتِه بِأَرْضِ فَلاَة فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرةً فَاضْطَجَعَ فِي ظَلِّهَا قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحلَتِه فَبَيْنَا هُو كَذَلك إِذَا هُوَ بَهَا قَائَمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ فَأَضَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَّا رَبُّكَ ، أَخْطَأ مِنْ شَدَّةِ الْفَرَحِ». بخطامها ثُمَّ قَالَ مِنْ شَدَّة الْفَرَح اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدي وَأَنَّا رَبُّكَ ، أَخْطَأ مِنْ شَدَّة الْفَرَح ». فمن صفات الله تعالى صفة الفرح، وهي صفة تليق به ـ سُبْكَانَهُ وَتَعَلَل ـ بلا تمثيل ولا تكيف ولا تعطيل : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ فَهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. تكيف ولا تعطيل : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ أَوْ تَأْخِرِها، أو التسويف بها، فإن التسويف فإياك ياعبد الله والتساهل بالتوبة أو تأخيرها، أو التسويف بها، فإن التسويف من عمل الشيطان، فبعض الناس من يوسوس له الشيطان بتأخير التوبة بحجة أنه لايزال صغيرًا، أو شابًا، وأنه سيتوب في المستقبل، أو بعد أن يؤمن مستقبله، أو مايزال أمامَه متسع من الوقت يتمكن فيه من التوبة ، أو أنه سيتوب بعد أن يتزوج، أو عير ذلك، فذلك من خطوات الشيطان، وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان أو غير ذلك، فذلك من خطوات الشيطان، وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان فال تعالى: ﴿ فَيُولُونُ الشَّيْطُنِ وَمَن يَتَعْ خُطُورَتِ الشَّيْعَ خُطُورَتِ الشَّيْعَ خُطُورَتِ الشَّيْعَ فُلُورَتِ الشَّيْعَ فُلُورَتِ الشَّيْعَ خُطُورَتِ الشَّيْعِ السَّيْعَ أَنْ أَنْ الْمُنْ كُنْ أَلُونُ السَّيَعِ الْعَلْ الْعَالِي السَّيْعِ الْعُولِ السَّيْعَ الْعَالِي السَّورَ السَّيْعِ

## فنقول:إن هذا المُسَوِّف للتوبيّ على خطر عظيم، لأمور:

إحداها: أنه لا أحد يضمن له أنه سيعيش إلى أن يتوب، فلربها فاجأه الأجل ومات قبل أن يتوب، ومن ثُمَّ يندم ويخسر خسارة ربها لايسعد بعدها أبدًا.

ثانيها :أن هذه الذنوب التي يزاولها ويمنَّي نفسه بالتوبة منها ربم أقفلت على

وخرا المناسبة

قلبه فلا يصله خير، ويصير عليها الأكنة، ويصيبه الران، ولا يتمكن من التوبة أبدًا بسبب تلك الذنوب التي سببت لقلبه القساوة والشقاوة، فإن الذنوب إذا اجتمعت على العبد أهلكته.

فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ الله - صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ: ﴿ إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطَيئَةً نُكتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ قَالَ: ﴿ إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطَيئَةً نُكتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَقَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ الله ﴿ كُلَّ وَتَابَ شُقِلَ قَلْبُهُ، وَهُوَ الرَّانُ اللَّذِي ذَكَرَ الله ﴿ كُلَّ اللهِ كُلُ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ الله ﴾ .

ثالثها: أن الذي يعجل التوبة خير من الذي يؤخرها، وذلك أن حسناته تزيد وعمله يزكو وربها كان ذلك سببًا لحسن خاتمته، فقد روى الترمذي عن أبي بكرة \_ رَضَّالِللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْر ؟ قَالَ: « مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ». قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ ؟ ، قَالَ: « مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ ».

رابعها:إن أعظم مستقبل لهو دين الله، وإن أعظم مستقبل لهو جنة عرضها السهاوات والأرض، وأما مستقبلات الدنيا فإنها فانية وزائلة، فالعاقل اللبيب هو الذي يقدم الباقي على الفاني، فيؤثر الأخرى على الدنيا، وإن الغافل هو الذي يقدم الفاني على الباقي، وأن التوبة والإقبال على العبادات لهي من أعظم أسباب نيل الأرزاق وتأمين المستقبلات بإذن الله رب العالمين.

نسال الله أن يطيل أعمارنا ويحسِّن اعمالنا وأن يرزقنا التوبة النصوح.

# الخطبة الثانية:

الحمد لله التواب، الذي يقبل توبة من تاب، ويوفق للتوبة كل أواب ، ويغفر لمن استغفر وأناب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب.

### أما بعد:

عباد الله : فإن الله \_ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى \_ أكرمنا بهذا الشهر المبارك، وفضله على سائر الشهور، وجعل فيه الأعمال مباركة، والأجور مضاعفة، فاغتنموا هذا الشهر بالأعمال الصالحة، والتوبة الصادقة.

فإن أبواب الجنة مفتحة ، وأبواب النار مغلقة، والشياطين مصفدة ، فحري بالعباد أن يغتنموا ذلك بالخيرات، وفرصة للعصاة أن يتوبوا إلى رب البريات، وأن يعرضوا عن الشهوات، فيسارعوا بالحسنات ويهجروا المعاصى والسيئات.

ففي هذه الأيام فرصة للتائبين، وتكفير للمذنبين، ربم لا يجدون مثلها في سائر أيام السنة، فليس لها عوض في غيرها إلا أن يشاء الله، فمن لمن يوفق للتوبة في هذا الشهر فربم لا يوفق في غيره إلا أن يشاء الله تعالى؛ لأن الشياطين شرهم قليل في هذه الأيام، ويكثر إقبال العباد على الله بفعل الخيرات وترك المنكرات، فالداعي للطاعات قوي في هذا الشهر المبارك، بينما داعي الشر والشهوات ضعيف، فالقلوب مقبلة على بارئها \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_، فلا تكن من المعرضين، والناس مقبلون على رب العالمين بالطاعات، وأنت مقبل على الذنوب والسيئات، فإن القلوب في هذه الأيام خاشعة، مقبلة ذليلة، فلا تكن من أصحاب القلوب القاسية، فإن رب العزة والجلال يقول في كتابه الكريم: ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهَ أُولَيْكَ العَيْقِ ضَكَلِ مُبِينٍ اللّهَ إِللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّةَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم،

قَالَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ اجْلَنَّة، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّار، وَصُفِّدَت الشَّيَاطينُ» ، وفي رَواية عند البخاري «إذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبُوابُ السَّمَّاء، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ »، وفي رواية لمسلم: «فُتِّحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَة».

وفي رواية عند الترمذي: « وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر».

فأقبل على ما ينفعك ، وأعرض عها يضرك ، واحرص على أن تكون من عتقاء الرحمن من النار في هذا الشهر المبارك، واحرص على أن تكون مستجاب الدعوة في هذا الشهر ، فإن لله عتقاء في كل ليلة من رمضان، ولكل صائم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة ، فادعُ الله أن يوفقك للتوبة، وأن يفرج همك، وييسر أمرك، ويقضي دينك، ويدخلك الجنة وينجيك من النار، وأن يعيذك من الفتن، ومن الذنوب والمعاصي، وادعُ بها شئت فإن الله قد أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ أَدَعُونِ آَسَتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكُمُ مُوُنَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ مِن الله عنه [غافر: ٢٠].

فقُدروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي سَعِيد رَضَيَ لِنَهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ الله ـ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ـ: « إِنَّ لللَّهُ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وإِن لِكُلِّ مسلم في كل يوم وليلة دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ » يعنى في رمضان.

فيا عبد الله: اغتنم هذا الشهر بالتوبة النصوح، فإنه كفارة السَنة، فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَالَكُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَالَكُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلُواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

فتوبوا إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي، توبوا منها بجميع جوارحكم، فإن للعين ذنوبًا وللأذن ذنوبًا وللسان ذنوبًا ولليد وللرجل ذنوبًا.

\_ فالعين تحتاج إلى توبة وتوبتها يكون بغض النظرعن الحرام، ومنه حجب النظر

إلى النساء الأجنبيات، وسواء كان النظر مباشرًا أو غير مباشر كالجرائد والمجلات وشاشات الجوالات والدشوش والتلفزيونات من مشاهدة المسلسلات والنظر إلى المثلات والراقصات والمغنيات ، كل هذه من الذنوب التي تحتاج إلى توبة .

والأذن تحتاج إلى توبة ، وتوبتها يكون من الاستهاع إلى الأغنيات وأدوات المعازف والملهيات، وسواء سميت أناشيد أو زوامل أو قصائد أو شيلات أو نحو ذلك، فمهما غيروا أسهاءها فذلك لا يغير في حكمها، فإن كل كلام اشتمل على أدوات معازف وطرب فهو أغاني محرمة، يفسد القلب ويغضب الرب، ويورث النفاق ويجر إلى الفاحشة والعياذ بالله.

وأدلة تحريم الأغاني كثيرة جدا منها: قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْمُحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِيكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ﴾ [لقمان: ٦].

وقد فسر ابن عباس وابن مسعود - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ مَ الْمُحَدِيثِ ﴾ بالأغاني. وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّتَفَزِزُ مَنِ السَّطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِحَيلِكَ وَوَله تعالى: ﴿ وَالسَّتَفَزِزُ مَنِ السَّطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِحَيلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فَي الْأَمُولِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللَّهُ بالأغاني. ﴿ [الإسراء: ٦٤]. فسر ابن كثير وغيره صوت الشيطان في هذه الآية بالأغاني. وأما الأحاديث في تحريم الأغاني فهي كثيرة ، يطول المقام بسردها .

واللسان يحتاج إلى توبة وتوبته يكون بإمساكه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك، فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَآلِلَةُ عَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ رَسُولُ اللهِ صَآلِلَةُ عَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وفي رواية عند النسائي: «من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» .أي أن الله لا يريدهذا الصيام .

ومعنى قوله: «والجهل»:أي الجهل على الناس بالسب والشتم.

وخطر والمنظمة

وروى الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُ، لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُ، أَوَجَهلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنَّي صَائِمٌ».

والبطن يحتاج إلى توبة ، وتوبته يكون بالابتعاد عن اللقمة الحرام والشربة الحرام، فقد ثبت عند ابن حبان عن جابر - رَضَوَلْكَهُ عَنهُ - أن النبي -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «يا كعبَ ابن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحمٌ نبت من سحت» أي من حرام.

وفي رواية للترمذي: «إنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ إلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بهِ».

واليدان والرجلان يحتاجان إلى توبة ، وتوبة اليدين والرجلين كَفُهُما عن الله الله الحرام ولمس الحرام فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هُرَيْرةَ وَضَالِيَهُ عَنهُ وَعَن النَّبِي -صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ : « كُتبَ عَلَى ابْن آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى الزِّنَى النَّهُ وَاللَّهُ النَّاهُ وَاللَّانُ زَنَاهُمَا اللَّاسْتَاعُ وَاللَّسَانُ زِنَاهُ مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَة فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ وَالأَذْنَانِ زِنَاهُمَا اللَّسْتَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقُلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ».

وفي رواية عند أحمد: « واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها المشي». الحديث

فهنيئا لمن تاب وقبلت توبته، وغفر ذنبه، وعتقت رقبته.

اللهم ارزقنا توبة قبل المات، وتوبة بعد المات، اللهم وفقنا للتوبة النصوح، واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا في هذا الشهر الكريم، واجعلنا فيه من الفائزين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولامن المطرودين، برحمتك يا أرحم الراحمين.



الخُطَبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَلِّمَاتُ أَعْلَا اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَلِّمَاتَ أَعْمَالِنَاهُ مَنْ يَضْلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَكُنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّهُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَالُكُوْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَاتِ والنَّارِ .

## أما بعد:

فيقول ربنا في محكم التنزيل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَي ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِمُ اللَّلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فإن الناظر في هذه الآية ، والمتمعن فيها يرى أن من الحِكَم في مشروعية الصيام هو تحقيق غاية حميدة ، وهي تقوى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وإن الناظر إلى حال الصائم،

وخطرفضانين

فإنه يرى آثار التقوى على جوارحه ، ويرى خصال التقوى في أخلاقه وتحركاته ، ويراه وقد أورث الصيام فيه سمتًا وخشوعاً وخشيةً ، وهذا هو المقصود من قوله تعالى «لعلكم تتقون» .

فحقق \_ يا عبد الله \_ هذه الصفة العظيمة التي من أجلها شرع الله الصيام، ومن أجلها فرض الله الأحكام، وحدَّ الحدود العظام، وأمر ونهى سائر الأنام، وجعل الصيام وقاية من المعاصى والآثام.

يقول المفسر ابن كثير \_ رَحَمُ أُللَهُ تعالى \_ : «يقول تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمة و آمرًا لهم بالصيام، وهو: الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عَزَقِجَلَّ، لما فيه من زكاة النفس وطهارتها و تنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليَجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَحِدةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وهذا على الله المنان وهذا على الله وهذا المناه وهذا الله وهذا الله وهاها الله وهذا الله وهاء الله وهذا الله وهاء الله وهاء الله وهذا الله

وقال المفسر السعدي - رَحْمَهُ ٱللَّهُ-: «يخبر تعالى بها منَّ به على عباده، بأنه فرض عليهم الصيام، كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان.

وفيه تنشيط لهذه الأمة، بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال، والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة، التي اختَصَّيتم بها.

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ فإن الصيام

- 1440 - 1440

من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه.

فم اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها، ثوابه، فهذا من التقوى.

ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه، مع قدرته عليه، لعلمه باطلاع الله عليه.

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، وتقل منه المعاصى.

ومنها: أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى، ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع، أوجب له ذلك، مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى». أهـ

وقال الحافظ ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - » وفي قوله: «لعلكم تتقون» إشارة إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم من قبيل الآصار والاثقال التي كلفوا بها وأما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصي وحائلا بينهم وبينها فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أو بالمنهيات». أهـ

وفي هذا اليوم المبارك نحب أن نتعرف على التقوى، وعلى معناها وعلى بعض خصالها وثهارها ، لعلنا أن نكون من المتقين ، فننتفع بصيامنا، ونكون من المقبولين بإذن الله رب العالمين.

#### عباد الله:

إن أجمع تعريف للتقوى هو: فعل المأمورات، وترك المنهيات، والصبر على المقدورات، فمن فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله، فهو من المتقين.

ثم اعلموا أيها الإخوة الصائمون أن أعظم وصية من رب العالمين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

وخط المحتانية

هي الوصية بالتقوى ، فهي وصيته للأولين والآخرين، ووصيته لخير عباده المرسلين، محمد ـ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله وصحابته أجمعين.

قال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱللَّهَ مَا فِي ٱللَّهَ مَا فِي ٱللَّرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهَ ﴾ [النساء: ١٣١].

وقال عز من قائل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ١].

قال المفسر البغوي \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_ في تفسير هذه الآية: «أي دم على تقواه». أهـ وقال المفسر الشوكاني \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_: « دم على ذلك واز دد منه». أهـ

وقال المفسر ابن كثير \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_: «هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذ يأمر عبده ورسوله بهذا، فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى». أهـ

فأمر الله نبيه \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ومن معه من المؤمنين بالمداومة على تقواه وعبادته حتى الموت فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا مَّوُتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ثَالَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

ومضمون التقوى: هو أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات واجتناب المنكرات، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ فَاللَّهُ عَلَوْنَ مَا يُؤَمَّرُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَّرُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَّرُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَّرُونَ اللَّهُ مَا اللهِ اللهِ التحريم: ٦].

فالتقوى هي خير زاد يتزود به العبد للدار الآخرة كها، أخبر تعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ۚ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وهي خير لباس يرتديه العبد، قال تعالى: ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ النَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ اللّهِ الْعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ اللّهِ الْعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ اللّهِ الْعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ اللّهِ الْعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ اللّهِ اللّهِ الْعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

قال العلامة السعدي \_ رَحْمَهُ أَللَّهُ \_ في تفسيره : «وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه

لصاحبه، في دنياه، وأخراه، فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة، وأجل نعيم دائم أبدا، ومن ترك هذا الزاد، فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر، وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. فهذا مدح للتقوى.

ثم أمر بها أولي الألباب فقال: ﴿ وَاتَقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٧] أي: يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل، وفساد الرأي». أهـ

وقال العلامة ابن كثير في تفسيرقوله تعالى : ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوكَ ﴾ : «واختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم.

وقال زيد بن على، والسُّدِّي، وقتادة، وابن جُريْج: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُونَ ﴾ الإيمان. وقال العَوْفي، عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنهُ: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُونَ ﴾ العمل الصالح.

وقال زياد بن عمرو، عن ابن عباس: هو السمت الحسن في الوجه.

وعن عُرْوَة بن الزبير: ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُونَ ﴾ خشية الله.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوكَ ﴾ يتقي الله، فيواري عورته، فذاك لباس التقوى، وكل هذه متقاربة» اهـ.

وقد أحسن من قال:

إذا المرءُ لم يُدَنَس من اللؤم عرضُه فكلُ رداءٍ يرتديه جميلُ

### عباد الله:

إن للتقوى منافعَ عظيمةً، وثماراً يعود نفعها على العبد في دنياه وآخرته.

منها: أن الله تعالى يكشف بها الكربات ، ويدفع بها المصائب و المدلهات، وييسر بها الأمور، ويشرح بها الصدور، و يفرج بها الهموم والغموم، ويدِّرُ بها الأرزاق، وينزل بها البركات.

النَّالِينَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، مَغْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيشُرًا ﴿ ﴾ [الطلاق: ٤].

ومن ثمار التقوى: أن الله تعالى يتولى المتقين ويحبهم ، ويؤيدهم وينصرهم، ويسددهم ويحفظهم، ويكون معهم في حلهم وترحالهم، وفي سفرهم وحضرهم.

قال تعالى :﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس:٦٢-٦٣].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة : ٤].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

ومن ثمار التقوى: أن الله يوفق المتقين لمعرفة الحق وقبوله، ثم يتقبل منهم ويكرمهم ويقربهم إليه ويرحمهم ، ويجازيهم على حسن أعمالهم فيدخلهم جنته وينجيهم من ناره ويأمنهم من عذابه .

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنضُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ [الأنفال: ٢٩].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٢٧].

ويقول تعالى : ﴿ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحُجُرات: ١٣].

ويقول تعالى : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ النَّيَ الْزَكَوْةَ وَالَّذِينَ هُم بِاَينِنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمْوَلَ النَّبِيَّ الْأَمْوَلَ النَّبِيَ الْأَمْرِينَ ﴾ [الأعراف:١٥٦-١٥٧].

ويقول تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعُمْلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللهَ عَلَيمًا اللهَ اللهَ عَلَيمًا اللهَ اللهُ اللهُ عَزَابِ:٧٠-٧١].

· SHIC

ويقول تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى اللَّهِ مُنَّ نُنَجِّى اللَّهِ عَلَىٰ وَيَكِ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ وَيَهَا جِثِيًّا ﴿ ثُلَّ اللَّهِ عَلَىٰ وَيَهَا جِثِيًّا ﴿ ثُلَّ اللَّهِ عَلَىٰ وَيَهَا جِثَيًّا ﴿ ثَلُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ وَيَهَا جِثِيًّا ﴿ ثَلْ اللَّهُ الللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَنِعِيمٍ ﴿ الطور : ١٧].

ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْنَدِمٍ ﴿ القمر : ٥٥ - ٥٥].

والآيات والأحاديث في فضائل التقوى وذكر ثهارها كثيرة جداً، لا يسع المقام لحصرها، ولأننا نريد أن نتطرق الى ذكر بعض خصال التقوى، ثم ننتقل إلى تقوى الجوارح لنصل إلى مضمون التقوى قولاً وعملاً واعتقاداً، فليست التقوى كلمة تقال باللسان مجردة عن الأعهال كها يفهمه بعض الناس، وكها يقول البعض بأن الإيهان بالقلب ليس بالجوارح، وهذا هو اعتقاد المرجئة وهم طائفة من أهل البدع ، فقد أخرجوا العمل عن مسمى الإيهان، وقالوا: إنه لا يضر مع الإيهان ذنب، وهذا خلاف ما عليه الكتاب والسُّنَة، فإنهها مليئان بالحث على التقوى والإيهان والعمل به، والتحذير من الذنوب والمعاصي التي تخل بالتقوى والإيهان، ولقد كان سيد المتقين \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ \_ أسبق الناس إلى فعل الخيرات وترك المنكرات بقلبه وقالبه، ولسانه وجوارحه، ولقد كان أتقى الناس في كلامه، وطعامه، وشرابه، وفي مدخله ونحرجه، ومع هذا أمره الله تعالى بالتقوى والتزود منها، والاستمرار وفي مدخله ونحرجه، ومع هذا أمره الله تعالى بالتقوى والتزود منها، والاستمرار عليها حتى يأتيه اليقين.

قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ [الأحزاب:١].

### عباد الله:

فإن من أهم خصال التقوى بعد توحيد الله وعدم الإشراك به شيئا لهو إقام الصلاة كما أراد الله، بشروطها، وأركانها، وفي أوقاتها ، ومع الجماعة.

ومن ذلك: إيتاء الزكاة، وهو إخراج حق المساكين من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، كالذهب والفضة والأموال الورقية،

والمنظمة المنظمة المنظ

والعروض التجارية، والحبوب، والبقر، والغنم، والإبل.

ومن خصال التقوى: الإيهان بكل ما أخبر الله به من الغيبيات، كأخبار الأمم السابقة واللاحقة ، والإيهان بعذاب القبر ونعيمه، وأشراط الساعة، وأهوال يوم القيامة، وأخبار البعث والنشور، والإيهان بالحوض، والصراط، والميزان، والجنة والنار.

ومنها: الإيمان بالكتب المنزلة على الأمم السابقة، وأن القرآن ناسخ لها، ومهيمن عليها جميعاً.

فمن كان كذلك فهو من المتقين ، وصدق فيه قول رب العالمين أنه من المهتدين المخلصين، كما قال الله م سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِن ﴿ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِهِم وَأُولَتِكَ هُمُ الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله من ا

قال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ الْ فَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِم وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ أَنْ اللهُ ال

نسأل الله العظيم أن يجعلنا من المتقين.

# الخطبة الثانية:

الحمدلله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن بآثاره اقتفى.

#### وبعد:

فقد تعرفنا على بعض خصال التقوى وصفات المتقين ، وهي كثيرة وقد ذكرنا أهمها.

ومنها: الإيهان بالرسل جميعًا، جملة وتفصيلاً، الذين سهاهم الله في كتابه، وهم خمس وعشرون نبياً ورسولاً، والذين لم يسمهم مما لا يعلم عدتهم إلا الله، فيجب توقيرهم وإجلالهم والصلاة عليهم، وعدم التفريق بينهم، وأن من سبهم أو سب أحدهم أو تنقصه فقد كفر بالله رب العالمين، قال الله في محكم التنزيل: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِالله وَمَكَيْكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لا الله الله في عَدَم التنزيل: ﴿ وَاللهُ اللهُ وَمَكَيْكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لا الله في الله وَمَكَيْكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لا الله في عَدَم التنزيل: ﴿ وَاللهُ وَمَلَيْكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا الله في اللهُ وَمَكَيْكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ اللهُ وَمَكَيْكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَكَيْكِنِهِ وَرُسُلِهِ وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُويدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ وَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

و يجب الإيهان بأن أفضلهم وخاتمهم نبينا \_ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ \_ وأنه لا يجوز متابعة أحد غيره، فقد أخبر المصطفى \_ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ \_ أنه لو كان موسى بن عمران \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ حياً ما وسعه إلا اتباع نبينا ، وأخبر أن عيسى \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ سينزل في آخر الزمان حكمًا عدلاً يحكم بشريعة محمد \_ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ \_ ..

وخطرف الناثر

ومن خصال التقوى: الإيهان بالملائكة الكرام ، بأنهم جند من جنود الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، مربوبون لطاعته، مسخرون بأمره، لا يحصيهم إلا الله ، ﴿ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلّا هُو ۚ ﴾ [المدثر: ٣١] ، فيجب الإيهان بهم جملة وتفصيلاً ، الذين سمى الله والذين لم يسمّ ، ومن ذلك: الإيهان بها سمي لنا من أعها لهم وصفاتهم، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بالنفخ بالصور ، وغير ذلك .

ملائكة أولوا أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، وأخبر النبي \_ صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ \_ أن مسعود لجبريل \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ ستائة جناح، قد سد الأفق، كما في الصحيحين عن ابن مسعود \_ رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ \_ ، ووصف النبي \_ صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ أحد حملة العرش بأن عنقه ملتوية تحت العرش، ورجلاه قد مرقت الأرض السابعة، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام ، كما ثبت ذلك عند أبي داود عن جابر \_ رَضَالِللَهُ عَنْهُ \_ عَنِ النّبيّ صَالَلتُهُ عَلَيْهِ وَسَالًا وَنُ لَي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلك مِنْ مَلائِكة الله مِنْ حَمَلة الْعَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَة أُذُنِه إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرةُ سَبْع مِائة عام ».

وروى الطبراني عن أبي هُرَيْرَةَ \_ رَضَّالِللَهُ عَنهُ \_، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَّ جَلَّ ذَكْرُهُ أَذَنَ لِي أَنْ أَحَدِّثَ عَنْ ديك قَدْ مَرَقَتْ رِجْلاهُ الأَرْضَ، وعُنْقُهُ مُنْثَنِي عَنْ اللهَّ جَلَّ الْأَرْضَ، وَهُوَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا ! فَرَدَّ عَلَيْهِ: مَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا».

ومن خصال التقوى:التحلي بالصبر، ومنه الصبر على البأساء والضراء وحين

البأس -أي الصبر على البلاء والفقر والمرض، والصبر عند لقاء الأعداء - ومنه الصبر على الدِّين والثبات عليه، والوقوف أمام أعدائه وجهادهم، والصبر على الطاعات بفعلها ، والصبر عن المعاصي بتركها، والصبر على الأقدار بالرضا والتسليم بها، وعدم التسخط عليها ، فهذه هي أبرز صفات المتقين وهي أعظم خصال التقوى .

قال تعالى : ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيْنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَوَى ٱلْقُرْبَ اللّهِ وَٱلْمَنْكِينَ وَأَنْمَ ٱلسَّلِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَالْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَالْمَسْكِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّةِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَتِهِكَ وَالْمَسْرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّةِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وقوله تعالى : ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرِ ﴾ البر والتقوى بينها عموم وخصوص، أي:إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، بمعنى أنه إذا جاء البرُّ منفرداً فإنه يشمل التقوى، وإذا جاء التقوى منفرداً شمل البرَّ ، فيكون المعنى: فعل المأمورات وترك المعاصي، وإذا ذُكر البرُ مع التقوى كما في هذه الآية فيكون معنى البر: فعل الطاعات ، ومعنى التقوى: ترك المعاصي فكلُّ منها مكمِّل للآخر .

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين ، وأن يحشرنا في زمرة المتقين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل ، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.



الخُطّبَةُ الأُوْلَى:

إِنَّ الْحَمْدَ لِللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُونَانَ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ۚ يُصَٰلِحُ لَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُدُونُكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

# أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

## أما بعد:

فإن الصيام هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وقد رتب الله عليه أجورًا عظيمة ، ويكفر به ذنوبًا كثيرة ، ويعتق به رقابًا عديدة ، وجعله الله موسمًا للخيرات تتنزل به البركات ، وتستجاب فيه الدعوات .

وهذا في حق من قام به بحقه، ممن التزم بشروطه وآدابه، وتجنب المخالفات والمخدشات له، والمنقصات لأجرالصيام، وإلا فليس كل الصائمين يظفرون بفضله.

وفي هذا اليوم نحب أن نتعرف على معنى الصيام بمعناه اللغوي والشرعي، فإن بعض الناس يظن أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، ويغفل عن بقية الجوانب، فيرتكب كثيرًا من المخالفات في النهار، وأما الليل إذا أقبل فإنه يصنع العجائب والغرائب، ويظن أن الصيام قد انتهى بغروب الشمس، ولم يعلم أن ليالي الصيام تابعة له، وهذا فَهم سقيم، قَلَّ من يتفطن له، وقَلَّ من يقوم بالصيام بمعنيه اللغوي والشرعي.

### عباد الله:

اعلموا وفقكم الله أن الصيام بمعناه اللغوي هو الإمساك.

ومعناه الشرعي هو التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فيجب على الصائم معرفة المعنيين والأخذ بهما جميعًا.

فعلى المعنى اللغوي يجب على الصائم إمساك الجوارح عن المخالفات والمعاصي، أي إمساك اللسان عن الكلام المحرم، وإمساك العين عن النظر إلى الحرام، وإمساك العين عن النظر الى الحرام، وإمساك اليد عن البطش الحرام، والكسب الحرام، وإمساك الدعن البطش الحرام، والكسب الحرام، وإمساك الرجل عن المشي إلى الحرام وغير ذلك.

فإن قال قائل: هذه الأمور يجب الإمساك عنها من الصائم وغير الصائم.

يقال له: نعم ، يجب على العبد الإمساك عنها في حال صومه وفي حال فطره، ولكنه يتأكد الإمساك عنها في حال الصيام أكثر ، بل هي من الشروط المكملة للصيام، فمن لم يمسك هذه الجوارح عن الحرام، فصومه ناقص ومخدوش.

ودليل ذلك ما رواه الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَالِيَهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّغُو وَاللَّفُونَ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُّ، أَوَجَهِلَ «لَيْسَ الصّيامُ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُّ، أَوَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنَّي صَائِمٌ ». أي: ليس الصيام المطلوب شرعا هو الإمساك عن الطعام عليْكَ فَقُلْ: إِنَّي صَائِمٌ».

وخطائنين

والشراب فقط، فإن هذا لا يكفي حتى يمسك الصائم عن اللغو والرفث.

وروى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِللَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وقد كان صيام بعض الأمم السابقة هو الامتناع عن الكلام.

قال المفسر السعدي \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ - ﴿ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا ﴾ أي: سكوتا ﴿ فَلَنْ أَكُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا ﴾ أي: سكوتا ﴿ فَلَنْ أَكُلُّم الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ أي: لا تخاطبيهم بكلام، لتستريحي من قولهم وكلامهم. وكان معروفا عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة...».اهـ

فإذا كان السكوت عن الكلام المباح صيامًا عندهم، فيجب على الصائمين من هذه الأمة أن يصوموا عن الكلام المحرم من باب أولى.

وقال تعالى عن زكريا \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ عَمِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِم أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ﴾ [مريم: ١١].

إذن فإن الصيام الحقيقي الذي ينفع صاحبه هو الذي يكون وقاية لصاحبه من المخالفات ومن المعاصي والآثام ، كما روى ابن ماجه عن عُثْانَ بْن أَبِي الْعَاصِ للخالفات ومن المعاصي والآثام ، كما روى ابن ماجه عن عُثْانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رَضَالِللهُ عَنْهُ - ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَالَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - يَقُولُ: « الصّيامُ جُنّةُ كَجُنّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ » وأصله في الصحيحين.

فهذه هي الحكمة من الصيام وهي تحقيق التقوى كها في قوله تعالى :﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ .

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَاللّ مِن قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

والتقوى \_ يا عباد الله \_ هو فعل المأمور وترك المحذور ، أي: فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمخالفات .

فمن وقع في المخالفات فقد خدش في صومه، ولم يحقق الغاية التي شُرع الصيام من أجلها وهي التقوى، فإن الله يقول: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾.

فأين التقوى من صائم يكذب، ويسب، ويلعن، ويقول الزور، وينم ويغتاب؟! وأين التقوى من صائم يسمع الأغاني، وأين التقوى من صائم ينظر إلى النساء الأجنبيات في المجلات وعلى الشاشات، وأين التقوى من صائم يأكل الحرام ويتكسب من الحرام.؟

وأين التقوى من صائم يعقُّ والديه ويسيء الجوار؟

أين الوقاية من هذه المنكرات؟

ومما ننبه عليه: أن بعض الناس يمسك عن الحلال في شهر رمضان، وهذا مطلب شرعي، ولكنه لا يمسك عن الحرام، وهذا من العجائب، وهو أنك تجد كثيرًا من الناس يتقربون إلى الله بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع، ولا يتقربون إلى الله بترك المحرمات، فإن ترك المعاصي خوفًا من الله من أعظم القربات.

فيا أيها الصائم : بها أنك قد تركت ما أحل الله لك من طعام وشراب وجماع في نهار رمضان، فمن باب أولى أن تترك ما حرم الله عليك من المحرمات، وإلا يخشى على صومك من النقصان، وعدم الحصول على ثوابه كها تقدم في حديث أبي هريرة \_: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وكما روى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَيَلِتُهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ». -: «رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ». فأيما صيام لا يقي صاحبه من المنكرات ففيه دخن، فيحتاج هذا الصيام إلى

وخطرفضانين

مراجعة ؛ لأن الصيام الحقيقي هو الذي يقي صاحبه من المعاصي، كما قال النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « الصيام جُنَّة » أي: وقاية ، فالصيام وقاية من المعاصي، ووقاية من الشيطان ، ووقاية من النار.

أما الوقاية من المعاصي فقد تقدم الحديث عنها، وأما الوقاية من الشياطين فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّارِ، وَصُلَّالًا عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْ أَبُوابُ النَّارِ، وَصُلَّالًا النَّارِ، وَصُلَّادَ الشَّيَاطِينُ » .

وفي رواية عند البخاري «إذا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبُوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».

ومعنى "صُفِّدت: أي قُيِّدت ، فالشياطين في رمضان مقيدة ، فكيف يرتكب هذا الصائم هذه المخالفات والشياطين مقيدة؟ إذن هناك شياطين أخرى، فلا ننسى أن شياطين الإنس غير مقيدة في رمضان .

أما شياطين الجن فإنها مقيدة، ومجاريها من ابن آدم مضيقة ؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر المصطفى \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، ، فإذا صام العبد ضُيِّقت على الشياطين مجاري الدم ، ولهذا حث النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ الشباب على الصيام ليقيهم من الشهوات المحرمة كما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود \_ رَضَّالِللَّهُ عَنهُ \_ قال: قال النَّبِيُّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : « يا معشر الشباب مَن استطاع الباءة فليترَوَق مَن أَلْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ فَلْيَة بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وَجَاءٌ ».

قال المناوي في معنى (وجاء): «أي مانع من الشهوات». أه..

وأما كون الصيام وقاية من النار، فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رَضَالِللَّهُ عَنْهُ أَن النَّبِيَّ \_ صَالَىٰللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا . « الصيام جُنَّة وحصنٌ حصينٌ من النار ».

ويكون الصيام وقاية من النار إذا كان بشروطه وآدابه ، وحقق فيه الصائم تقوى

الله ، فبذلك يكون وقاية من النار بإذن الله تعالى ، فقد أمر الله عباده أن يجعلوا بينهم وبين النار وقاية، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكِكُةٌ غِلاَظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ آ ﴾ [التحريم: ٦].

ومن آداب الصيام وكملاته: التخلق بالأخلاق الحسنة، والصفات الطيبة الحميدة، من لين الجانب وحسن الخطاب، وحسن الظن، وبذل المعروف، وكف الأذى، فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ سُئِلَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ - عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ « تَقْوَى الله وَحُسْنُ الْخُلُقِ ». وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَر مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ « الْفَمْ وَالْفَرْجُ ».

ومعنى قولِه « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ » أي: ليس كامل الإيهان، أي أنه ضعيف إيهان فنفى عنه كهال الإيهان .

فإن بعض الناس إذا صام ساء خُلقه! لماذا يا فلان ؟ قال أنا صائم! ..

فياللعجب! وكأنَّ الصيام عند بعض الناس هو الإمساك عن طيب الكلام وحُسن الأخلاق، ولم يعلم أن الصيام يزيد المؤمن خلقًا وسمتًا وتواضعًا وحسنًا في كلامه ولينًا في ألفاظه.

وأهم معاني الصيام أن يصوم العبد إيهانًا واحتسابًا، وتقربًا إلى الله، وابتغاءً لوجه الله ، لا يريد بذلك ثناءً ولا مدحًا ولا سمعةً من الناس، فإن الصيام إذا لابسه الرياء

كان فاسدًا ومردودًا على صاحبه ،ولا يقبل الله منه إلا ما خَلُص لوجهه الكريم .

وأن يصومه طيبةً به نفسُه، غير مستثقل له ولا كاره ، ولا مستطيل لأيامه، وإنها يغتنم ذلك ويحتسبه لعظم الثواب ، لذلك جاء الوعد بمغفرة الذنوب مقيدا بالاحتساب والصبر والإيهان .

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنِ النَّبِيِّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

اللهم بصرُنا في ديننا وردنا إليه ردًا جميلاً.

# الخطبة الثانية: معنى القيام

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه و امتنانه، حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ، وأشهد أنْ لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه ، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزاوجه وإخوانه.

### أما بعد:

فقد عرفنا معنى الصيام ، والآن نحب أن نتعرف على معنى القيام للمناسبة ، ولأنه يشرع قيام شهر رمضان ، فلقد كان نبينًا \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يجتهد فيه أكثر من غيره ، لاسيها في العشر الآواخر منه .

ولا شك أن الكل يعرف القيام ، وهو أن يتقرب العبد إلى الله بالصلاة ليلًا، ولكن نريد أن نتطرق إلى صفة هذا القيام الذي يترتب عليه الأجور الكثيرة، وينتفع به صاحبه ، وكيف كان قيام رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ ؟ .

ويدخل في هذا المعنى كيفية الصلاة، وصفتها، فليس كل صلاة مقبولة وصحيحة، وليس كل صلاة كاملة وتامة.

فالصلاة التي تبرأ بها الذمة، وينتفع بها صاحبها ، هي الصلاة ذات الشروط والأركان والواجبات ، وأن الصلاة التي يرتفع بها العبد درجات، وتُكفر بها السيئات لهي الصلاة ذات الخشوع والخضوع وحضور القلب واستحضار معاني الأذكار في الصلاة .

واعلموا أنَّ الصلاة المطلوبة شرعًا: هي أنْ يصلي العبد لربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه ،هذه هي الصلاة التي تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر.

فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه ، وهي أن يتصل العبد مع ربه بقلبه وقالبه،

وخطر في النائم المناثرة المنافرة المناف

وأن يستحضر عظمته بقلبه ، وأن تسكن إليه جوارحه.

قال تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلْمُعَالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْلَمُ الللَّهُ الللَّهُ ا

قال المفسر السعدي \_ رَحَمَهُ اللهُ \_: ﴿ وَقُومُوا لِللهِ قَنتِينَ ﴾ أي: ذليلين خاشعين، ففيه الأمر بالخشوع، هذا مع الأمن والطمأنينة». أهـ

وقال تعالى عن بعض أنبيائه عَلَيْهِ وَالسَّلامُ : ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَنَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَنَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَنَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ يَكُونَا رَغَبًا وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الصلاة التي تنفع صاحبها هي التي يقوم صاحبها قانتًا لله رب العالمين، يرجو رحمته ويخشى عذابه ، ويستحضر وقوفه بين يديه يناجيه ويرجوه ، ويستغيث به ويدعوه ، وكأنه واقف على الصراط والجنة على يمينه والنار عن شماله ، والله تعالى يناديه ويكلمه من أمامه.

الصلاة النافعة هي أن يَطرح المصلي الدنيا وراء ظهره، ويقبل على الآخرة ، ويجعلها نصب عينيه .

قال المفسر السعدي - رَحَمَهُ اللَّهُ - في معنى قوله تعالى: ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ ﴾ لم يقل: يفعلون الصلاة، أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. فإقامة الصلاة، إقامتها ظاهرا، بإتمام أركانها، وواجباتها، وشروطها. وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها، وتدبر ما يقوله ويفعله

منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: ﴿ إِنَ ٱلصَّكَافُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للإنسان من صلاته، إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها» اهـ.

هكذا تكون الصلاة، وهكذا يكون القيام، أما الذي ينقر في صلاته ، ولا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا يطمئن فيها فيُخشى على صلاته من البطلان.

فقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ عن النبي \_صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصلِيِّ سِتِّينَ سَنَةً مَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلاَ يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتَمُّ السُّجُودَ وَيُتَمُّ السُّجُودَ وَلاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ».

وروى الطبراني عن أبي عبدالله الأشعري - رَضَوَلِنَهُ عَنهُ - أن رسول الله -صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - رأى رجلًا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ » ، ثم قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا».

فيجب على العبد أن يعرف معنى الصيام والقيام، وأن يعمل بمقتضاهما، ويطبق ذلك في واقعه، فيصوم رمضان بإخلاص واحتساب للأجر والثواب، وأن يقيمه مراعيًا لشروط الصلاة مقبلًا عليها بقلبه وقالبه، غير مستعجل بها، ولا مستثقل لها، ولا مستطيل لطولها، وأن يصليها طيبةً بها نفسه، حاضرًا فيها بقلبه، ساكنةً فيها جوارحه.

و لهذا قال النَّبِيُّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتَسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَيَلْلَهُ عَنْهُ -. القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَيَلْلَهُ عَنْهُ -. فليس القيام نقر الصلاة كنقر الديك بلا خشوع ولا اطمئنان فيها .

فبعض الناس إذا صلى لم يصل صلاة القانتين ، وإذا ركع وسجد لا يركع

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ركوع الخاشعين، وإذا صلى مع الإمام آذى المصليين بالجدال والانتقاد على الإمام والمأمومين، وكأنه يمنُّ على رب العالمين \_ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ \_ ، والله غني عنه وعن العالمين .

وإذا قيل له: قد كانت صفة صلاة رسول الله كذا وكذا ، فيرد قائلا : ذاك رسول الله أتريدون أن نكون مثله ؟! فسبحان الله! ألم يقل ربنا في كتابه الكريم : ﴿ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسُونُهُ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْاَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

فأمرنا الله أن نقتدي به، فهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وحامل لواء الحمد، وأول من تنشق له الأرض، وأول من يقرع باب الجنة، ومع هذا كان يقوم الليل كله إلا قليلاً، وكان يطيل الصلاة حتى تفطّرت قدماه، وقام ليلة بسورة البقرة وآل عمران والمائدة والنساء في ركعة واحدة، وهو الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنّه كان عبدًا شكورًا، فهو صَمَّالللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قدوتنا وأسوتنا، فمن أراد مرافقته في الجنة فعليه بكثرة الصلاة.

فقد روى مسلم عن ربيعة بن كَعْبِ الْأَسْلَمِيّ \_ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ \_، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ الله صَاَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا وَضُوبًه وَحَاجَته فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجُنَّةِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ: هُو ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجُنَّةِ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بَكُثْرَةِ السُّجُودِ». أي بكثرة الصلاة.

نسأل الله أن يعيننا على طاعته، وأن يشرح صدورنا بعبادته، وأن يصلح فساد قلوبنا، اللهم خذ بأيادينا إلى كل خير، واعصمنا من كل شر وضير، اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيهانًا واحتسابًا، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا، اللهم أعنا على تلاوة كتابك، والعمل بسنة نبيك \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم \_، على النحو الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين.





# فضل تلاوة القرآن لا سيما في رمضان

الخُطْبَةُ الأُوْلِيٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ لِللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ مَعْدُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفُرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَل فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّهُ اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّاسُ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَالُكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧].

## أمَّا بُعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ أَحُدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النُّسْلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

## أيها المسلمون عباد الله...

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فإن من فضائل شهر رمضان المبارك أن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَىٰ اختصه بنزول القرآن فيه

وخط فضيانية

فاجتمع في رمضان عدة فضائل، منها: نزول القرآن الكريم، وكان نزوله في أشرف الليالي وأفضلها وهي ليلة القدر.

قال المفسر الكبير والعالم النحرير الشهير بابن كثير - رَحِمَهُ اللَّهُ - : « قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَغَيْرُهُ: أَنْزَلَ الله الْقُرْآنَ بُمْلَةً وَاحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إِلَى بَيْتِ العِزَّة مِنَ السَّمَاءِ اللَّهُ نَيْرُهُ: أَنْزَلَ مُفَصَّلًا بِحَسْبِ الْوَقَائِعِ فِي ثَلَّاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً على رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُعَظِّمِ لِشَأْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، الَّتِي اخْتَصَّهَا بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِيهَا، فَقَالَ: ﴿ وَمَا ٓ أَذَرَنكَ مَا لَيُلَةُ ٱلْقَدْرِ ثَلَ لَيُلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفِ شَهْرِ آَلَ ﴾ [القدر: ٢-٣].

وقال - رَحْمَهُ اللهِ عَلَى شهرَ الصِّيام مِنْ بَيْن سَائِر الشُّهُور، بأَنِ اخْتَارَهُ مِنْ بَيْنهِنَّ لإِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فيه، وَكَهَا اخْتَصَّهُ بِذَلَكَ، قَدْ وَرَدَ الْخَدِيثُ بِأَنَّهُ الشَّهْرُ الذي كَانَتِ الْكُتُبُ الْإِلَهُ عَيْد تَوْلُ فيه عَلَى الْأَنْبِيَاء. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، الشَّهْرُ الذي كَانَتِ الْكُتُبُ الْإِلَهُ عَيْن الْإِلَا في عَلَى الْأَنْبِيَاء. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، وَحَمُهُ الله حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد مَوْلَى بَنِي هَاشِم، حَدَّثَنَا عَمْران أَبُو الْعَوَّام، عَنْ قَتَادَة، عَنْ رَحَمُهُ الله حَلَّاللَهُ عَنْ وَاثِلَةً حَيْنِي ابْنَ الْأَسْقَع - أَنَّ رسول الله صَلَّاللَهُ عَنْ وَاثِلَة مِنْ رَمَضَانَ، وَأَنْزِلَت التَّوْرَاةُ لستً مَضَين مِنْ رَمَضَان، وَأَنْزِلَت التَّوْرَاةُ لستً مَضَين مِنْ رَمَضَان، وَأَنْزِلَت التَّوْرَاةُ لستً مَضَين مِنْ رَمَضَان، وَأَنْزِلَت اللهُ الْقُرْآنَ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْزَلَ الله الْقُرْآنَ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنْزَلَ الله الْقُرْآنَ لِأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَالْمُوانَ وَالْمَالَ وَالْمَالَةُ وَلَا لَهُ اللّهُ مُنْ رَمَضَانَ اللهُ الْقُرْآنَ لِلْ اللهُ الْعُرْسَانَ وَاللّهُ الْعُولِ لَيْ اللهُ اللهُ الْقُرْآنَ لِلْ اللهُ اللهُ الْعَالَةُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# ﴿ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ ﴾:

قال العلامة السعدي - رَحَمَهُ اللهُ - في تفسيره: «هو شهر رمضان، الشهر العظيم، الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم، المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر، هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسها للعباد مفروضا فيه الصيام». أهـ

فجعله الله هداية للناس من الضلال، وجعله نورا للناس من الظلمات، وجعله شفاء لهم من الأمراض والأسقام الحسية والمعنوية، و شفاء لأمراض القلوب والأبدان، وشفاء من أمراض الشبهات والشهوات.

قال تعالى: ﴿ الْمَ اللَّ عَلَى ءَايَنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

قال المفسر الطبري \_ رَحَمَهُ أُلِلَهُ \_: «هذه آيات الكتاب بيانا ورحمة من الله ، رحم به من اتبعه وعمل به من خلقه ، وقوله: «للمحسنين» وهم الذين أحسنوا في العمل بها أنزل الله في هذا القرآن يقول تعالى ذكره: هذا الكتاب الحكيم هدى ورحمة للذين أحسنوا فعملوا بها فيه من أمر الله ونهيه». أهـ

وقال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ آَنَ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

قال العلامة المفسر السعدي - رَحْمَةُ اللّهُ -: «فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنها ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا، إذ به تقوم عليهم الحجة، فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ، والقصود السيئة. فإنه مشتمل على العلم اليقيني، الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير، الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل». أه.

فالقرآن الكريم هداية وموعظة ورحمة وشفاء ورفعة، فإذا أردت - يا أيها المسلم - أن يرفعك الله فعليك بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا ودعوة، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ لَقَدُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وخطر والمنظمة

ورفعتكم إن كنتم من أهله ، وسوف يسألكم عنه ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْءَلُونَ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْءَلُونَ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرٌ لَّكَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ويرفع الله بالقرآن أقوامًا ويضع به آخرين.

فقد روى الإمام مسلم أَنَّ نَافَعَ بْنَ عَبْد الْخَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: فَاسْتَعْمَلُتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مَنْ مَوَالينَا، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: فَاسْتَعْمَلُهُ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَمَ قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَمَ قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَكُمْ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَمَ قَالَ عُمَرُ: قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَرَقِهَلَ مَا لَكِتَابَ أَقُوامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ».

قال العلامة ابن عثيمين \_ رَحَمُهُ الله في الدنيا والآخرة، فمن هذا؟ ومن هذا؟ ، من ويقرؤونه فمنهم من يرفعه الله به في الدنيا والآخرة، فمن هذا؟ ومن هذا؟ ، من عمل بهذا القرآن تصديقًا بأخباره وتنفيذا لأوامره واجتناباً لنواهيه واهتداءً بهديه وتخلقا بها جاء به من أخلاق فإن الله يرفعه في الدنيا والآخرة.. وأما الذين يضعهم الله به فقوم يقرؤونه ويحسنون قراءته لكنهم يستكبرون عنه والعياذ بالله لا يصدقون بأخباره ولا يعملون بأحكامه يستكبرون عملا ويجحدونه خبرا ، إذا جاءهم شيء عن القرآن صاروا والعياذ بالله يشككون في ذلك ولا يؤمنون .. مرتابون والعياذ الله مع أنهم يقرؤون القرآن وفي الأحكام يستكبرون لا يأتمرون بأمره ولا ينتهون بنهيه هؤلاء والعياذ بالله يضعهم الله في الدنيا والآخرة ولا بد أن يكون أمرهم خسارا حتى وإن دانت لهم الدنيا وتزخرفت فإنها هو استدراج ومآلهم إلى الخسارة». أه.. والقرآن عز وشرف لمن كان من أهله .

قال المفسر البغوي \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ في تفسير قوله تعالى:﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَالُونَ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَالُونَ ﴿ فَا الزُّحرُف:٤٤] : أي: شرف لك ولقومك». أهـ

وقال السعدي\_رَحِمَهُ اللهُ=: «أي: فخر لكم، ومنقبة جليلة، ونعمة لا يقادر قدرها، ولا يعرف وصفها، ويذكركم أيضا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي، ويحثكم عليه،

ويذكركم الشر ويرهبكم عنه، ﴿ وَسَوْفَ تُسَعُلُونَ ﴾ عنه، هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم، أم لم تقوموا به فيكون حجة عليكم، وكفرا منكم بهذه النعمة؟». أه.

وسيسأل كل عبد في قبره عن هذا الكتاب العظيم، فإن من أسئلة منكر ونكير في القبر السؤال عن القرآن الكريم، وذلك أنها يسألان العبد: «عن ربه، وعن نبيه، وعن دينه، وعن علمه أو عمله، كهاعند الإمام أحمد في حديث البراء بن عازب رضَّا يَسَّعُ عَنهُ الطويل أن منكر ونكير يسألان العبد عن كتاب الله فيقولان له: «...وما علمك؟ » وفي رواية: «ما عملك؟ »فالمؤمن يقول: «كتاب الله قرأته وآمنت به وصدقت».

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري \_ رَضَوْلِكُ عَنْهُ \_ أَن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «والقرآن حُجة لك أو عليك».

فحري بك \_ أيها المسلم \_ أن تتمسك بكتاب هذا شأنه، عظمه الله وأعلى شأنه، واختاره من بين سائر الكتب، وجعله مهيمنا عليها، فليكن نصب عينيك وقدوتك وإمامك ومنهجك وقائدك، فلا تصدر إلا عن أمره، ولا تنته إلا بنهيه، فاقرأه واتله، وتدبره واعمل به، واحفظه وادعُ إليه، فإذا كنت كذلك فابشر بالخير والفلاح، والنصر والتمكين، والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة.

والعكس بالعكس، من أعرض عنه وجعله وراء ظهره، قاده إلى المهالك وكان عاقبة أمره خسرًا.

فقد روى ابن حبان عنْ جَابِر ، عَنِ النَّبِيِّ \_ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ، قَالَ : «الْقُرْآنُ شافعٌ مُشَفَّعٌ ، وَمَا حِلْ مُصَدَّقٌ ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ » .

وهُو الكتاب الذي لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ وَلا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ مِنْ حَكِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

وقال تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُل

قال كثير من المفسرين: الهدى والذكر في هاتين الآيتين هما: القرآن الكريم.

وهوالمحفوظ من التبديل والتغيير والتحريف، وهوالمعجزة الخالدة، فينبغي أن يزداد اهتهامك \_ أيها المسلم \_ بهذا القرآن الكريم، لاسيها في شهر رمضان المبارك، فقد كان بعض السلف يقرأ القرآن في ثلاثة أيام، وبعضهم يقرؤه في يوم وليلة، فقد ثبت عن عثهان بن عفان \_ رَضِيَلِيَهُ عَنْهُ \_ أنه قرأه في ليلة ، وكان نبيك \_ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَالَمُ \_ يلقاه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ في رمضان فيدارسه القرآن كل ليلة، ويعرض عليه القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي قُبض فيه عرضه عليه مرتين.

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُا ـ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهُ عَنْهُا وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودُ بِالخَيْرِ مِنَ الرَّيحِ المُرْسَلَةِ».

فتلاوة القرآن الكريم لها فضل عظيم، لأنه كلام رب العالمين، وهو حبله المتين، و الذكر الحكيم، من تمسك به نجى، ومن اتبعه فلا يضل ولا يشقى، ومن قرأه فله بكل حرف حسنة إلى عشر أمثالها.

فقد روى الترمذي عن عَبْد الله بْن مَسْعُود رَضَٰ اللهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَلتَهُ عَنَهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ الله فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِهَا، لاَ أَتُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ».

من أهل العلم من يرى وقفه على ابن مسعود ، لكن له حكم الرفع. فأهل القرآن الحافظون له العاملون به القارئون له هم أهل الله وخاصته. فقد روى النسائي عَنْ أَنْسِ بْن مَالِك رَضَالِيَّهُ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِك رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ - صَالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ النَّاسِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الله وَخَاصَّتُهُ».

قال المناوي رَحِمَهُ أَللَهُ: « أي خاصته وأحباؤه من خلقه الداخلين في حزبه ﴿ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلمُفُلِحُونَ ١٠٠٠ ﴾ اهـ.

وأهل القرآن هم خير الناس وأكرمهم على الله، لشرف ما يحملون، إذا كانوا به يعملون، وإليه يدعون، فقد روى البخاري عَنْ عُثْهَانَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » وفي رواية: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » وفي رواية: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » وفي رواية: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ».

فمن جمع بين العلم والتعليم فهو خير الناس بنص هذا الحديث وقد حاز الخير كله.

وقراءة القرآن من أفضل الأعمال وأكثرها أجرًا، لما ثبت عند الإمام مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر \_ رَضَالِكُ عَنْهُ \_، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله \_ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّة، فَقَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْن فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَطْع رَحَم ؟ ﴾، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَ نُحِبُّ ذَلكَ، قَالَ: ﴿ وَلَا تَطْع رَحَم ؟ ﴾، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله عَنْ فَكُلْ فَالَ: هَا رَسُولَ الله عَنْ فَكُلْ الْمُعْ عَيْر إِنْم، وَلَا قَطْع رَحَم ؟ ﴾، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله عَنْ فَكُلُ مَا فَلَا الله عَنْ فَعَلْمُ الله عَنْ فَعُلْمُ الله عَنْ فَعُلْمُ الله عَنْ فَعُلْمُ الله عَنْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله عَنْ فَكُلُ الله عَنْ فَكُلْ لَهُ مِنْ أَوْ يَقُرُأُ آيَتَيْن مِنْ كَتَابِ الله عَنْ فَكُلْ لَهُ مِنْ أَوْ يَقُرأُ أَيْتَيْن مِنْ كَتَابِ الله عَنْ فَكُلْ لَهُ مِنْ أَوْ يَقُر أُ آيَتَيْن مِنْ كَتَابِ الله عَنْ فَكُلْ لَهُ مِنْ أَوْ يَقُر أُو يَقُر أُ آيَتَيْن مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِن مَنْ كَتَابِ الله عَنْ أَوْ يَقُر أُو الله أَمُن أَوْبَع مَن عَن كُوماوين أَعْدَادِهِنَ مِن الله الله عَنْ الله عَنْ كُوماوين أَي عظيمتًا السنام.

وَتتضاعف الأجور لصاحب القرآن، ويرفع به في الجنة درجات، فقد روى الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو، عَنِ النَّبِيِّ \_ صَالَسَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ: يُقَالُ، يَعْنِي الترمذي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو، عَنِ النَّبِيِّ \_ صَالَسَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ: يُقَالُ، يَعْنِي لَصَاحِبِ الْقُرْآنِ، وَاقْرَأُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ لَصَاحِبِ الْقُرْأُ بَهَا».

بمعنى أن الجنة درجات، فبقدر القراءة من آيات الله تكون الدرجة في الجنة، فيرتفع القارئ درجات في الجنة بقدر قراءته، وقد قال بعض أهل العلم: إن عدد

وخط المنظمة

درجات الجنة على عدد أيات القرآن الكريم، فمن قرأ ثلث القرآن كان على الثلث من درج الجنة ومن قرأ القرآن كله من درج الجنة ومن قرأ القرآن كله كان في عاليه، لم يكن فوقه أحد إلا نبي أوصديق أو شهيد.اه ذكره ابن بطال والخطابي رحمها الله تعالى.

ويأتي القرآن يوم القيامة يشفع لأصحابه، لما روى الإمام مسلم - رَحَمُهُ اللّهُ عَن أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضَالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتُهُ يَأْتُي يَوْمَ الْقَيَامَة شَفيعًا لأَصْحَابِه، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آل الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتَيَانَ يَوْمَ الْقَيَامَة كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانَ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانَ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْر صَوَافَ، ثُمَا جَان عَنْ أَصْحَابِهمَا، اقْرَءُوا شُورَةَ الْبَقَرَة، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً، وَتَرْكَهَا حَسَّرَةُ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ.

ومعنى: «غيايتان»: أي سحابة أو غشاية تضل الإنسان. و»فرقان من طير صواف»: أي قطيعان وجماعتان. «تحاجان عن أصحابها»: أي تدفعان الجحيم والزبانية.

وخلاصة معنى الحديث أن القرآن الكريم يشفع لصاحبه، لا سيها البقرة وآل عمران وأن ثوابهما يأتي كالغمامتين، وسُمِّيتا بالزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

فكيف لو اجتمع مع تلاوة القرآن الصيام؟،أو كانت التلاوة في شهر رمضان؟

فإن الأجر يكون أعظم ، والفضل فيه أكثر ، فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو و رَضَّ الله عَنْ الله و صَلَّ الله عَنْ عَبْد الله عَمْرو و رَضَّ الله عَنْهُ الله عَمْرو و رَضَّ الله عَنْهُ الله عَمْرو و رَضَّ الله عَنْهُ الطَّعَامُ وَالله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الطَّعَامُ وَالشَّهُوَاتِ بِالنَّهَارِ ، يَشُفَعَانِ للْعَبْدِ يَوْمَ الْقَيَامَة ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ ، مَنَعْتُهُ الطَّعَامُ وَالشَّهُوَاتِ بِالنَّهَارِ ، فَشَفَّعْنِي فِيهِ ، قَالَ : فَيُشَفَّعَانِ ». فَشَفَّعْنِي فِيهِ ، قَالَ : فَيُشَفَّعَانِ ».

وهذه الشفاعة تكون في حق من كان من أهله تلاوة وعملاً وتدبرًا ودعوة، بغير جفا ولا مغالاة، ولا هجر ولا مراءاة ، لما ثبت عند ابن حبان عَنْ جَابِر \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ عَن النَّبِيِّ \_ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً وَسَالَةً وَسَالَةً وَسَالَةً وَسَالَةً وَالَ : «القرآن شافع مشفع وماحل مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى النَّارِ ».

وفي رواية بكسر الهمزة في إمامه: « مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّة».

ويفسره حديث أبي مالك الأشعري \_ رَضَوَلِتَهُ عَنْهُ \_ عند الإمام مسلم أن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «والقرآن حُجة لك أو عليك».

قال العلامة العثيمين \_ رَحِمَهُ أللَّهُ \_: «يكون القرآن لك إذا توصلت به إلى الله وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من التصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتعظيمه واحترامه، وأما إن كان العكس أهنت القرآن وهجرته لفظا ومعنى وعملا ولم تقم بواجبه فإنه يكون شاهدا عليك يوم القيامة ولم يذكر النبي صَأَلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتبة بين المرتبتين لم يقل: لا لك ولا عليك لأنه لا بد أن يكون إما لك أو عليك على كل حال فنسأل الله أن يجعله لنا جميعا حجة نهتدى به في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم». أهـ



## الخطبة الثانية:

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى ، وعلى آله وصحابته الذين ارتضى، وعلى أتباعه ومن بآثاره اقتفى.

#### أما بعد:

فيقول ربنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ جَحَرَةً لَّن تَبُورَ اللَّ السَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جَحَرَةً لَّن تَبُورَ اللَّ اللَّهُ فَوَيْ اللَّهُ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهَ ۚ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورُ اللَّهُ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهُ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورُ اللَّهُ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكَورُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ إِنَّهُ مِن فَصَلِهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

وعد الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى التالين لكتابه العاملين به بالتجارة الرابحة والأجور العظيمة والمزيد من فضله.

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَهُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا فِيهِ، مِنْ إِقَامَ الصَّلَاةِ، وَالْإِنْفَاقِ مِمَّا رَزَقَهُمُ الله فِي الْأُوْقَاتِ المشرُّ وَعَةَ لَيْلًا وَنَهَارًا، سَرَّا وَعَلَانِيَةً، ﴿ يَرْجُونَ تَجَدَرَةً لَّن تَبُورَ ﴿ آ ﴾ أَيْ: يَرْجُونَ ثَوَابًا عِنْدَ الله لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِهِ.

كَمَا قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ التَّفْسيرِ عِنْدَ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: "إِنَّ كُلَّ تَاجِرِ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَجَارَةً"؛ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالًى: ﴿ لِيُوَفِّيَهُمْ مَنْ وَرَاءِ كُلِّ تَجَارَةً"؛ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالًى: ﴿ لِيُوَفِّيهُمْ مَنْ وَرَاءِ كُلِّ تَجَارَةً"؛ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالًى: ﴿ لِيُوفِيهُمْ مَنْ فَضَاعِفَهُ لَمُ مَنْ فَضَاعِفَهُ هُمْ أَيْ: لَيُوفِيهُمْ ثُوابَ مَا فَعَلُوهُ وَيُضَاعِفَهُ لَمُمْ بِزِيَادَاتِ لَمْ تَخُطُرْ لَهُمْ". أهد.

وروى الحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ: «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ».

ومن قام القرأن سلم من الغفلة وكان من القانتين، أو كتب من المقنطرين.

فقد روى ابن خزيمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى هَوُ لَاءِ الصَّلَوَاتِ المُكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَّة لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ».

وعند أبي داود عَنْ عَبْد الله بْن عَمْر و بْن الْعَاصِ \_ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا \_، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَمَن قام بِهائة آية كُتِبَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَمَن قام بِهائة آية كُتِبَ مِن القانتين، ومن قام بالف آية كُتِبَ مِن المُقنْطِرينَ ».

والقنطار: هو الأموال الكثيرة، والمقصود منه هو الكناية عن كثرة الأجر.

والتلاوة التي ينتفع بها العبد هي التلاوة مع حضور القلب وتدبر المعاني، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواً ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواً ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ۞ ﴾ [ص:٢٩].

قال المفسر السعدي رَحَمُ اللهُ: « أي: هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، تدرك بركته وخيره، وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. ﴿ وَلِيَتَذَكّرَ أُولُوا الْأَلْبُ اللهِ أَي: أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب، فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب... وقال: ومن سبل ذلك التدبر، والفهم: النظر فيما كتب أهل العلم في تفسير القرآن العظيم». أهـ

أي أن من الطرق لمعرفة معاني القرآن وتدبره: النظر في كتب التفسير المعتمدة في تفسير القرآن الكريم.

فمن لا يتدبر القرآن لا يخرج بكبير نفع ولا فائدة، ولهذا توعد الله الذين لا يتدبرون القرآن الكريم فقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْرَ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

وخطرف النائل

قال السعدي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: « أي: قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت، فلا يدخلها خير أبدا؟ هذا هو الواقع». أه.

فإن عدم تدبره نوع من هجره ، ومِن هجره ترك قراءته ، وعدم الاستهاع له ، وترك العمل به ، وعدم التحاكم إليه وعدم تعلمه وحفظه، فكل هذا من هجر القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ آ ﴾ [الفرقان: ٣٠]. يشكو نبينا \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قومه إلى ربه ؛ لأنهم هجروا القرآن.

قال المفسر ابن كثير - رَحَمُهُ اللّهُ - فِي تفسير هذه الآية: ﴿ وَذَلِكَ أَنَّ الْشُركِينَ كَانُوا لَا يُصغُون لِلْقُرْآنِ وَلَا يَسْمَعُونَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَا لَشَمُعُوا لَمِنَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَكُمُ تَعَلِّبُونَ ۚ ﴿ اَفْصِّلَتْ: ٢٦]. وَكَانُوا إِذَا تُلِي عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَكُمُ تَعَلِيهُمُ الْقُرْآنُ وَكَانُوا اللّغَطَ وَالْكَلَامَ فِي غَيْره، حَتَّى لَا يَسْمَعُوهُ. فَهَذَا مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ عَلْمِه وَتَصْديقه مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ تَدَبُّرِه وَعَظْهُ أَيْظُهُ مَنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ الْإِيهَانِ بِهِ وَتَصْديقه مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ تَدَبُّرِه وَتَصْديقه مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ تَدَبُّرِه وَتَصْديقه مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ الْإِيهَانِ بِهِ وَتَصْديقه مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ تَدَبُرُه وَاغْتَنَابِ زَوَاجِرِه مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ وَامْتِقُالَ أُوامِره وَاجْتِنَابِ زَوَاجِره مِنْ هُجْرَانِه، وَتَرْكُ اللهُ الكريم المنانَ القادرَ عَلَى مَا يَشَاءُ، أَنْ يُخَلِّمُنَا فَي عُرْضيه، مِنْ حَفْظ كَتَابِهِ وَفَهْمِه، وَالْقِيَام بِمُقْتَضَاهُ آنَاءَ اللّيْلِ وَطُرافَ النَّهَار، عَلَى الوجِه الذَي يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، إنَّهُ كَرِيمٌ وَهَّابٌ». أَهُ وَاللّي وَالْمَانُ فَي الوجِه الذَي يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، إنَّهُ كَرِيمٌ وَهَابٌ». أَه

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا الإيهان به، والعمل به، والتصديق بأخباره، والامتثال لأوامره، والاعتبار بأمثاله، والاجتناب لنواهيه والاتعاظ بقصصه ، والإيهان بمتشابهه، اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة، وارفع لنا به الدرجات العالية، برحمتك يا أرحم الراحمين.



# ال الأجر والفضل الأجر والفضل الأجر والفضل الأجر والفضل الأجر والفضل الأجر في تلاوة القران الكريم

## الخُطّبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْده الله فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ ، وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱلنَّاسُ اللَّهُ اللَّهِ النِّسَاء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُعَلِّمُ أَعَمَلَكُمُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَكُوبُ وَكُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَعَلِيمًا اللَّهُ وَكُمْ أَنُوبُكُمْ أَنُوبَكُمْ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُواْ اللَّهُ وَلَوْلُواْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُل

#### أمَّا نَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَة بِدْعَةُ، وَكُلَّ بَدْعَة ضَلَالَة، وَكُلَّ ضَلَالَة فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، أَعَادَنَا الله وَجَمِيْعَ اللهُ اللهِ وَالضَّلَالَة وَلَا اللهُ وَالنَّارِ ، وَكُلُّ مَنْ اللهِ وَالضَّلَالَة وَلَا اللهِ وَالنَّارِ ، وَلَا اللهُ وَجَمِيْعَ اللهِ وَالنَّارِ ، وَكُلُّ مَنْ اللهِ وَالضَّلَالَة وَلَا اللهِ وَالنَّارِ ، وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّ

### أما بعد:

فإنه لا يخفى على كل مسلم فضل القرآن، وفضل تلاوته، وما يترتب عليه من الأجر والثواب؛ لأن القرآن الكريم كلام الله تعالى، من قرأ حرفاً منه فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ويأتي القرآن شفيعًا

لأصحابه يوم القيامة، ويُرفع القارئ في الجنة درجات، ويرتقي بكل آيه يقرأها في الجنة منزلة، وغير ذلك من الفضائل، ولسنا في صدد ذكر الفضائل المترتبة على تلاوة القرآن وتعدادها، ولكننا سنطرق موضوعاً مها غفل عنه كثير من الناس وقصَّر فيه كثير من الناس، ألا وهو شروط نيل الأجر والفضل في تلاوة القرآن الكريم وحفظه.

#### فيا عباد الله..

اعلموا أنه ليس كل من قرأ القرآن يحظى بثوابه؛ بل قد يكون وبالاً عليه وشاهدًا عليه يوم القيامة.

ولذلك نحب في هذا اليوم أن نذكر أهم شروط نيل الأجر والفضل في تلاوة القرآن وحفظه ؛ لأنه لا ينال أحد الأجر والثواب في قراءة القرآن إلا بتحقيقها.

فينبغي على قارئ القرآن، وحافظ القرآن، أن يجعل في باله ثلاثة أحاديث، وأن يجعلها نصب عينيه ، هذه الأحاديث أقطَّت مضاجع الصالحين؛ وخوفت القارئين التالين لكتاب الله.

#### الحديث الأول:

حديث أبي مالك الأشعري - رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ الذي رواه الأمام مسلم أن النَّبِيَّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الذي (والأمام مسلم أن النَّبِيَّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ (وَالْقُرْ أَنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . . ».

بمعنى أن القرآن سيأتي يوم القيامة يشهد لصاحبه، أو يشهد عليه، فمن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه شهد له، وقاده إلى الجنة، ومن هجره وأعرض عنه ولم يعمل به شهد عليه ، وقاده إلى النار كم روى ابن ماجه وابن حبان ، عَنْ جَابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ - عَن النّبيِّ - صَالَاتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - قَالَ: «القرآن شافع مشفع وماحل مُصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الْجَنَّة ومن جعله خلف ظَهْره سَاقَهُ إلى النّار ». وفي رواية بكسر الهمزة في (إمامه): « مَنْ جَعَلَهُ إمَامَهُ قَادَهُ إلى الْجَنَّة ».

وفي حديث سمرة بن جندب \_ رَضَوْلَكُ عَنْهُ \_ عند الإمام البخاري في قصة رؤيا

النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ في قصة الرجل الذي كان يُشْلَغ رأسُه ثم يتهدهد الحجر (أي يتدحرج) فيتبعه القائم عليه فيعود عليه وقد عاد رأسه كما كان، فيُشدخ رأسه مرة أخرى فقال النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ «من هذا ؟»، فقالوا: «أَمَّا الرَّجُلُ الأُوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ». أي : ينام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار.

## الحديث الثاني:

حديث أبي سعيد رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمَا عند البخاري ومسلم أَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَال: « إِنَّ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ».

#### الحديث الثالث:

ما رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَجُلْ اسْتُشْهِدَ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَإَ قَالَتُ فَيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالً كَذَبْتَ وَلَكَنَكَ فَعَرَفَهَا قَالَ فَإَ عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالً كَذَبْتَ وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ وَرَجُلُ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَملْتَ فِيهَا قَالَ نَعْلَمُ وَعَلَّمُ الْعُلْمَ وَعَلَّمُهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَملْتَ فيها قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمُهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَملْتَ فيها قَالَ عَالِمَ وَعَلَّمُ اللهُ عُلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْلَاقً وَلَكُ اللهُ كُلّهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافَ الْمَالُ كُلّهِ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافَ الْمَالُ كُلّهِ فَلَي فِيهَا قَالَ مَا تَرَكُثُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَرَفَها قَالَ فَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكُثُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَرَفَها قَالَ فَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَرَفَها قَالَ فَا كَعَمْلُتَ فِيها قَالَ مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَرَفَها قَالَ فَا عَمِلْتَ فِيها قَالَ مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَرَفَها قَالَ فَا كَمَا تَعَمْ فَي مَنْ عَمَهُ فَعَرَفَها قَالَ فَا كَمَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَرَقُها قَالَ فَا عَمِلْتَ فِيها قَالَ مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَمَهُ فَعَرَقَها قَالَ فَا عَمِلْتَ فِيها قَالَ مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيلٍ مُنْ الْفَرْقُولَ فَي النَّالِ لَكُولُهُ فَي فَالَ مَا تَوَكُونَا فَالَ مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيلٍ مُعَرَقُها قَالَ فَا كَمَا تَعَمُونَا فَا لَا مَا تَرَكُتُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُعَرَفَها قَالَ فَا عَمِلْتَ فَي فَالَ مَا تَرَكُمُ مُنْ مَا مَا تَرَكُونَا فَا فَا فَا مُوسَا فَا فَا فَا فَا مَا تَرَكُمُ مُنْ مَا مَا مَا مَا عَرَائُهُ فَالَا مَا تَرَاقُوا فَا فَا مَا مَا مَا مُو مُنْ الْعَلَامُ الْ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ الل

فانظروا \_ يا رُعاكم الله \_ هؤلاء الثلاثة من أول من تسعَّر بهم النار، وعندهم أعمال مباركة فأحدهم حافظ لكتاب الله، والثاني مجاهد في سبيل الله، والثالث منفق في أبواب الخير.

وقد جاء الحديث عند الترمذي أن شُفيًّا الأَصْبَحيَّ دَخَلَ الْدَينَة فَإِذَا هُو برَجُل قَد اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَبُو هُرَيْرَةَ . فَدَنُوْتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ لَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحِدِّ النَّاسَ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلاَ قُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ بَحَقِّ وَبِحَقِّ لَلَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُحِدِّ النَّاسَ فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلاَ قُلْتُ لَهُ أَنْشُدُكَ بَحَقِّ وَبِحَقِّ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ – عَقَلْتُهُ وَعَلَمْتَهُ. فَقَالُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفْعَلُ لأُحَدِّتَنَكَ حَديثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ الله وصَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ – عَقَلْتُهُ وَعَلَمْتُهُ. فَقَالُ لأُحَدِّتَنَكَ حَديثًا حَدَّثَنِيه رَسُولُ الله إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ – عَقَلْتُهُ وَعَلَمْتُهُ وَعَلَمْتُهُ. رَسُولُ الله وصَلَّالِللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ أَفَاقَ فَقَالُ لأُحَدِّتَنَكَ حَديثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ الله وصَلَّالِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ و خَهُهُ فَقَالَ لأُحَدِّ غَيْرِى وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ثُمَّ أَفَاقَ فَمَسَح وَجُهَهُ فَقَالَ لأُحَدِّ غَيْرى وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَح وَجُهَهُ فَقَالَ لَأَحَدٌ غَيْرى وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَعَ رَسُولُ الله وصَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ و وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَح وَجُهَهُ فَقَالَ أَنْعَلُ لأُحَدِّ غَيْرى وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً أُخْرَى ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَح وَجُهَهُ فَقَالَ أَنْعَلُ لأَحَدُ غَيْرى وَغَيْرُهُ. ثُمَّ نَشَعَ رَبُوهُ وَلَيْلَا أَعَدُ وَيَعَلِيهُ وَسَلَمُ وَجُهِهُ فَقَالَ أَنْعَلُ لأَحْدُ غَيْرى وَغَيْرُهُ. ثُمَّ أَنُو فَي وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا الْبَيْتُ عَلَى وَجُهِ فَأَسْنَدُتُهُ عَلَى طُويلاً ثُمَّ فَقَالَ الْمُعَلِي وَسَلَمَ وَلَا الْمَعَلَى وَعُمَا الْمَعَلَى وَلَا الْمُعَلِي وَلَيْهُ وَلَا الْمَعَلَى وَلَا عَلَى وَجُهِ فَا مُنْ فَالَ الْمُعَلِي وَلَى وَعَيْرُهُ وَلَيْهُ أَلُونُ فَا فَا فَا فَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُولَ الْمُعَلِي وَلِهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ ال

وَلمَا أُخْبِرِمُعَاوِيَةُ بَهِذَا الحديثِ قال: قَدْ فُعلَ بِهَوُّلاَءِ هَذَا فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ بَكِي مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَديدًا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ هَالكُ وَقُلْنَا قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ النَّاسِ ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةٌ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ اللَّهُ مَا أَفَاقَ مُعَاوِيَةٌ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ اللَّهُ الْحَيَوةَ اللَّهُ ال

فيا هو السر في تردي هؤلاء الثلاثة؟! وما هو السبب الذي جعل هذه الأعمال وبالاً عليهم وشاهدة عليهم؟! ، إنهم افتقدوا شرطاً مهيًّا في أعمالهم لا يقبل الله الأعمال إلا به ، ألا وهو الإخلاص.

فاحذر ياعبدالله من الرياء ، فإنه يحبط الأعمال ويبطلها، بل وتكون هذه الأعمال وبالاً على صاحبها.

فيا من تقرأ القرآن ، ويامن تحفظ شيئًا من القرآن، أخلص قراءتك لله، وأصلح نيتك لوجه الله.

جاهد نفسك على الإخلاص، وابتعد عن الرياء، فإن الشيطان حريص على أن يفسد على العبد عمله، فيأتيه من أبواب كثيرة، ومن أخطر هذه الأبواب: باب الرياء؛ كما حصل لأولئك النفر الثلاثة الذين سحبوا إلى النار ومنهم حافظ القرآن.

فإن من الناس من يحفظ القرآن أو يقرأه من أجل أن يُقال فلان وفلان، ومن أجل أن ينال شهرة، أو يحصل على مدح الناس وثنائهم، ويشار إليه بالبنان، ومنهم من يقرأ القرآن ليتصدر به المجالس، أو يحصل على عرض من الدنيا زائل، ومنهم من يقرأ القرآن ليتأكّل به، أو يتخذه حرفه يختلس به أموال الناس، نسأل الله العافية.

ومنهم من يتعلم القرآن ليجادل به العلماء، أو يجاري به السفهاء، أو يصرف نظر الناس إليه، أويتبع المتشابه منه ليفتن به الناس ويضلهم عن الحق، وغير ذلك من المقاصد السيئة التي تناقض الإخلاص وتخالف السُّنَّة.

فقد روى الترمذي عن كعب بن مالك \_ رَضَالِكَ عَن اللهِ عَن كعب بن مالك \_ رَضَالِكَ عَنهُ \_ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ \_ صَالَكَ عَنهُ عَلَهُ عَلَهُ مَا اللهُ عَلَمَ اللهُ ا

وروى البيهقي وغيره عن عبد الله بن شبل \_ رَضَ الله عن مَمعْتُ رَسُولَ الله وَ صَالَاتَهُ عَنهُ \_ قال سَمعْتُ رَسُولَ الله وَ صَالَاتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - يَقُولُ : ﴿ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلاَ تَعْلُوا فِيهِ ، وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَعْلُوا بِهِ ، وَلاَ تَسْتَكُثِرُوا بِهِ ».

وَخُولُونِ النَّانِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وروى أبو داود عن جَابِر بْن عَبْدِ الله \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله \_ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله \_ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَيَجِيءُ أَقُوامُ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ ».

ومعنى (يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ) :أي يتعجلون أجره وثوابه في الدنيا ولا يتأجلونه في الآخرة.

ومنهم من يحفظ شيئاً من القرآن ليفتح له مركزًا للرقية، ويأخذ به أموال الناس؛ وربيا وقع في المخالفات؛ من الخلوة بالمرأة الأجنبية، والاختلاط بالنساء الأجنبيات، وغير ذلك من الوسائل والذرائع المفضية إلى الفواحش والعياذ بالله، وقد حصلت من بعض الرقاة أمور لا تحمد عقباها.

لا بأس بالرقية من كتاب الله، بالضوابط الشرعية، مالم يكن هناك مخالفات ومنكرات، إذا كان ذلك على الطريق؛ بدون هذه الترتيبات واللهوث وراء الدنيا، وتجميع الأموال من وراء القرآن الكريم.

أما من حفظ القرآن بقصد الرقية والمال فهذا مقصد سيئ يُخشى على صاحبه من الإثم والعقوبة والحرمان.

ومن الأخطاء التي تحصل في شهر رمضان أثناء قراءة القرآن الكريم: حصول المسابقات في تلاوة القرآن الكريم، فيحصل أن كل قارئ يظهر ما قرأ؛ ليُعرف أيُّهم أكثر وأسرع قراءة، وأيهم أكثر حفظاً، ومن هو الذي سيحصل على الجائزة ونحو ذلك مما ينافى الإخلاص.

ومما ينافي الإخلاص: حفظ القرآن الكريم أو بعضة من أجل نيل وظيفة أو شهادة أو رتبة ونحو ذلك، فإذا كان القصد من حفظ القرآن ذلك فهذه نيات فاسدة ويضاعة بائرة وكاسدة.

أما إذا حفظ العبد القرآن أو تعلمه لوجه الله ومن أجل الدعوة إلى الله، ثم جاءت هذه الأمور تبعًا وتحصَّل على أموال أو وظائف بسبب القرآن و نحو ذلك، فيُرجى أن لا

بأس بذلك مادام أن القصد في بادئ الأمر حسن؛ وهو الإخلاص لله وابتغاء وجه الله. ومن شروط نيل الفضل والأجر في تلاوة القرآن الكريم وحفظه: العمل به، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والإيمان بمتشابهه.

قد تقدم حديث عبدالرحمن بن شبل «اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه...». فإذا كان القارئ أو الحافظ كذلك صار القرآن حُجةً لصاحبه، وإذا كان هاجراً له معرضًا عن العمل به لا يجاوز ترقوته؛ صار القرآن حجةً عليه، ويصير من الذين يخالفون أقوالهم بأفعالهم؛ ومن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؛ فهذا الصنف عاقبته وخيمة وعقوبته شديدة.فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة للصنف عاقبته وخيمة ومقوبته شديدة.فقد روى البخاري ومسلم عن أسامة وحَيْلَتُهُ عَنْهُ قَالُ سَمِعْتُ رسول الله في النَّار فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمَعُ أَهْلُ النَّار فَيُدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمَعُ أَهْلُ النَّار فَيُدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمَعُ أَهْلُ النَّار عَلَيْهُ فَي النَّار فَي لُورُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمُووفَ وَتَنْهَى، عَنِ النَّنْكِ قَالً عَلَيْهُ فَيَقُولُونَ وَتَنْهَى، عَنِ النَّنْكِ قَالً : "كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمُعْرُوفِ، وَلا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ ، عَنِ النَّنْكُر وَآتِيهِ».

وروى البيهَقي وغيره عَنْ أَنَس رَعَهَ لِيَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله \_ صَآلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَآر \_ : « مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي بِقُوم تُقْرَضُ شَفاهُهم بِمقاريض من نَّار فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَنْ هَوُ لَاء ؟ قَالَ: هَوُ لَاء خُطَبًا ءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، ويقرأون كتاب الله ولا يعملون به » .

نسأل الله العافية والسلامة.

ومن شروط نيل الفضل والأجر في تلاوة القرآن الكريم تدبره والعمل به. قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ
قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْ ءَايَنِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ
قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لُو لِيَكَبَرُواْ عَالِيَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَاكَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ ﴾ [محمد: ٢٤]. قال المفسر السعدي \_ رَحَمُ أُللَّهُ \_: «أي: قد أُغلق على ما فيها من الشر وأقفلت، فلا يدخلها خير أبدا؟ هذا هو الواقع. اه.. وَخُوْلُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فمن الأخطاء عند بعض الناس أنهم يهذون القرآن هذًا كهذَّ الشعر، لا يتدبرون معانيه، ولا يقفون عند أسراره وعجائبه، ولا يعتبرون بقصصه، ولا يتعظون بأمثاله.

فخير للعبد أن يقرأ سورة واحدة من القرآن بتدبُّر وتؤدة، خير من قراءة القرآن كله بغير تدبر، فإن القرآن لا يصل إلى القلب إلا بتدبُّر، فإذا تدبر العبد القرآن انتفع به، فيخشع قلبه وتسكن جوارحه.

قال الله تعالى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْنَبَا مُّتَشَدِهَا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللهُ وَلُودُ مُ مَ اللهِ عَلَودُ اللهِ عَلَودُ اللهِ عَلَودُ اللهِ عَلَودُ اللهِ عَلَى ذِكْرِ اللهَ ذَلِكَ هُدَى اللهِ عَهدِى اللهِ عَهدِى بِهِ عَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴿ اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن عباس - رَضَالِلُهُ عَنْهُا - : « لأن أقرأ سورة من القرآن أرتلها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله».

وقال أبو حمزة لابن عباس \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُا \_ : "إني سريع القراءة وإني أقرا القرآن في ثلاث؛ فقال : "لأن أقرا البقرة في ليلة فأتدبرها؛ \_ وقال مرة \_ : خير من أقرا القرآن هذرمة».

وقال ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذُّوه هذَّ الشعر، قفوا عند عجائبه ..» .

وقال الشعبي: «إذا قرأتم القرآن فاقرأوه قراءة تسمعه أذانكم، وتفهمه قلوبكم». وقال الشعبي: «إذا قرأتم القرآن مترسلاً مرتَّلاً، قال حذيفة \_ رَضَوَليَّكُ عَنْهُ \_ كان رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ \_ يقرأ القرآن مترسلاً، رواه مسلم في صحيحه.

والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَمِّلُ ۞ قُرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصَفَهُۥ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ ﴾ [المزَّمل:١-٤].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقُرَأَهُ, عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ آنَ ﴾ [الإسراء: ١٠٦]. ﴿ عَلَىٰ مُكُثِ ﴾: أي بتمهل وتؤدة وتفكر في معانيه.

ويستحب تحسين الصوت في قراءة القرآن والتغني به، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضَاً لِللَّهُ عَنهُ \_ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ \_ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً \_ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَن الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».

وروى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَالِسَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مَنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن ».

وروى أبو داود عَن الْــَبَرَاءِ بْن عَــازب ـ رَضَالِلَهُ عَنْهُا ـ قَالَ :قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ـ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ : « زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ » .

وروي ابن ماجه عن جَابِر \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ-: «إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ ، حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى الله الله . الله . .



# الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي أنزل القرآن، وجعله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ووعد أهله وحامليه بالدرجات العالية في دار الجنان.

### أما بعد:

فمن تعلم القرآن، وعمل به، ودعا إليه، وصبر على الأذى في سبيل ذلك، فقد خرج من الخسارة التي أقسم الله عليها في سورة العصر ، وكان من المفلحين؛ ومن كتمه على الناس باء بالإثم والخسران.

فقد روى ابن ماجه وغيره عن أبي سَعيد الْخُدْرِيِّ \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ \_ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَاكًا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَاكًا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ

وتكون الدعوة إلى القرآن بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: ﴿ اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللّهِ هِى أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وتكون الدعوة إلى سبيل الله من القرآن والسُّنَّة؛ ففيهما الحكمة البالغة، والمواعظ الحسنة؛ وخير الناس من علم الناس كتاب الله ، فقد روى البخاري عَنْ عُثْمَانَ \_ رَضَيُلِيّهُ عَنْهُ \_، عَن النَّبِيِّ \_ صَلَّالِيّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ: ﴿ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾ وفي رواية: ﴿إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ﴾.

فمن وفقه الله لحفظ القرآن، أو شيء منه، فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة، فليحافظ

على هذه النعمة بمعاهدته ومراجعته؛ وليحذر من تفلته ، فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم

عَنْ أَبِي مُوسَى \_ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِي \_ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْ آنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَهُو أَشَدُّ تَفَلَّتًا مِنَ الإبل في عُقُلِهَا ».

فالذي يتساهل به حتى تفلت ونسيه يُخشى عليه مَن الإثم ؛ لأنه تساهل بنعمة عظيمة فلم يحافظ عليها ولم يشكرها وذلك نوع من الهجر والجفاء للقران ، والله تعالى يقول: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ اللهِ عَالَى يقول: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ﴿ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى عَبدالله بن شبل : «اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه» .

ولقد كان رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يتعاهد القرآن، وكان جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ يعرضه عليه كل سَنة، ويدارسه القرآن في رمضان.

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُمَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجُودُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلْرَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجُودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ».

ويستحب التطهر والاستياك عند تلاوة القرآن، لما روى البزارعَنْ عَلَيَّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أَمَرَ بِالسَّوَاكِ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقَرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلَمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَهَا قَامَ الْلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقَرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ أَوْ كَلَمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَهَا عَنْهُ عُلَى فِيهِ فَهَا اللَّكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقَرَاءَتِهُ فَيكُنُو مِنْهُ أَوْ كَلَمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَهَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إلا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ». ويستحب قراءة الاستعاذة عند قراءته، لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسَتَعِذَ وَاسَتَعَلَى اللّهُ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ الْكُ ﴾ [النحل: ٩٨].

ويستحب سؤال الجنة والرحمة والمغفرة عند قراءة آيات الجنة والرحمة والمغفرة، والاستعاذة من العذاب ومن النار عند قراءة آيات العذاب والنار، كما فعل النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاة الليل، كما في حديث حذيفة - رَضَّوَلِلَّهُ عَنْهُ - عند الإمام مسلم.

وخرا المناسبة

ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في البيوت، وفي المساجد، وفي صلاة القيام لاسيها في رمضان، كها كان نبينا \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يفعل في قيام الليل فقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة \_ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ \_ أنه قرأ ذات ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران والمائدة، ، وروى مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَة \_ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ الله و صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمائدة، ، وروى مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَة \_ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ الله و صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى الحاكم عَنْ أبي هُرَيْرة \_ رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_:

(مَنْ قَرَأُ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةً لَمْ يُحْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ».

ومن قام بالقرآن سلم من الغفلة وكان من القانتين، أو كتب من المقنطرين.

فقد روى ابن خزيمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - «مَنْ حَافَظَ عَلَى هَوُ لَاء الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَّةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ ».

وعند أبي داود عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن قام بهائة آية كُتِبَ من الْغافلين، ومن قام بهائة آية كُتِبَ من القانتين، ومن قام بألف آية كُتِبَ من اللَّقنْطِرينَ».

والقنطار: هو الأموال الكثيرة، والمقصود منه هو الكناية عن كثرة الأجر.

و جاء عن عبد الله بن مسعود \_ رَضَالِللهُ عَنهُ \_ قال: « إن أصغر البيوت بيت ليس فيه شيء من كتاب الله» رواه الحاكم موقوفًا وقال: رفعه بعضهم.

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا الإخلاص في تلاوته، والإيان به، والعمل به، والتصديق بأخباره، والامتثال لأوامره، والاعتبار بأمثاله، والاجتناب لنواهيه، والاتعاظ بقصصه ، والإيان بمتشابهه، اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة، وارفع لنا به الدرجات العالية، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



## الخُطَّبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْوَلُهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَرَسُولُهُ. وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

#### أيها الناس..

يقول تعالى في محكم التنزيل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴿ اللَّهِ قُو ٱلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِضَفَهُۥ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ ﴾[المزَّ مل:١-٤].

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ عَشْرَ

سنينَ يَقُومُ اللَّيْلَ، كَمَا أَمَرَهُ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِه يَقُومُونَ مَعَهُ، فَأَنْزَلَ الله عَلَيْهِ بَعْدَ عَشْرِ سنينَ: ﴿ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اللّهِ وَنِصْفَهُ, وَثُلْتُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِنَ اللّهُ اللّهِ اللّه تَعَلَى عَنْهُمْ بَعْدَ عَشْرِ سنينَ. اللّهِ عَنْهُمْ بَعْدَ عَشْرِ سنينَ. قال ابْن عَبَّاسَ فِي قَوْلَهِ: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوة ﴾ فَخَفَف الله تَعَلَى عَنْهُمْ بَعْدَ عَشْرِ سنينَ. قال ابْن عَبَّاسَ فِي قَوْلَهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلمُزَمِّلُ ﴿ فَوَ اللّهِ فَلِيلًا إِلّا قَلِيلًا ﴿ فَلَيلًا إِلّا قَلِيلًا ﴿ فَلَيلًا اللهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ، فَأَنْزِلَ بَعْدَ هَذَا: ﴿ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُمْ وَرَحَمُهُمْ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ هَذَا: ﴿ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنِينَ بَقِيَامِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ هَذَا: ﴿ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنِينَ بَقِيَامِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ هَذَا: ﴿ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْكُونَ مِن فَصَّلِ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ هَذَا: ﴿ عَلَيْهُ وَالْمُونَ فِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ هَذَا: ﴿ عَلَيْكُونَ فِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ، فَأَنْزَلَ بَعْدَ هَذَا وَلَكُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَكُونَ فِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ وَاللّهُ وَالْمُونَ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُونَ فِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ وَرَحَمُهُمْ اللّه وَاللّهُ وَالْمُونَ فِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَحَمُهُمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَالُهُمْ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُمْ وَاللّهُ وَالْمَوْ وَلَا مَا يَسْتَمَرَ مِنْهُ ﴾ [المَزّمل: ٢٠]. فَوسَعَ اللله - ولَهُ الْخَمْدُ-

فانظر \_ يا أيها المسلم \_ إلى رحمة الله كيف خفف عن عباده، وقد كان قيام الليل واجبًا، فكان يجب على العبد أن يصلي من الليل نصفه أو ثلثه، فخفف الله عنا أن نقوم من الليل ماتيسر منه استحبابًا لا وجوبًا، فينبغي علينا أن نشكر الله على هذا التيسير، ومن شكره أن نحافظ على قيام الليل، وذلك بقيام ما تيسر منه، فإن كثيرا من المسلمين لا يقومون في الليل إلا في رمضان، وهؤلاء فوّتوا على أنفسهم خيرا كثيرا، لأن قيام الليل له فضائل عظيمة، كما سيأتي في ذكر فضائله.

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ: (و كَانَ قيامُ اللَّيْلِ فَرِيضَةً في الابتداء ثم بين قَدْرَهُ فَقَالَ: ﴿ نِصَفَهُ وَ أَو انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ ﴾ إلى النَّلْثُ ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ ﴾ إلى النَّلْتُ ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ ﴾ إلى الثَّلْثُ فَي النَّعْفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ النَّبِيُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَتَى النَّلُو وَمَتَى النَّلُو وَمَتَى النَّعْفَ وَمَونَ عَلَى هَذِهِ المقاديرِ، وكَانَ الرَّجُلُ لا يَدْري متى ثلث الليل ومتى النصف ومتى الثلثان، فكان يَقُومُ حَتَّى يُصْبِحَ خَافَة أَنْ لَا يَحْمَعُ الله وَخَفَظَ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ، وَالشَّورَةِ وَاشَعَدُ ذَلكَ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ فَرَحَمُهُمُ الله وَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَنَسَخَهَا بقوله: ﴿ وَالْمِلُونَ مِنْكُونُ مِنْكُمْ مَرْحَهُمُ الله وَخَفَّفَ عَنْهُمْ وَنَسَخَهَا بقوله: السُّورَةِ وآخرها سَنة ». أهد. ثم ذكر سندا إلى عائشة رَضَائِلَهُ عَنْهَا بهذا المعنى.

فالحاصل أن قيام الليل كان واجبا فصار مستحبا، لكنه صفة الصالحين ودأب الأنبياء والمرسلين، وقربة إلى رب العالمين، ونور على وجوه المؤمنين ومفزع الخائفين. قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلۡيَٰلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحَدُرُ ٱلۡاَخِرَةَ وَيَرَجُوا وَمَا يَعَدُرُ ٱلۡاَخِرَةَ وَيَرَجُوا وَمَا يَعَدُرُ الْاَنْ اللهَ عَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهُ مَرِيهِ [الزُّمر: ٩].

وقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في سياق المدح لعبادالرحمن:﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمًا ﴿ ثَالَ ﴾ [الفرقان: ٦٤].

ووصفهم بأنهم راكعون ساجدون، وبحمده مسبحون، وأنهم يتركون أماكن النوم والراحة تهجدا لربهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاَيكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذَكَّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ اللهُ اللهُ لَتَحَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ الله السجدة: ١٥-١٦].

ثم بين ما أعد لهم في الجنة، وما أخفى لهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فقال سُبْحَانهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [السجدة: ١٧].

قال السعدي - رَحَمَدُ اللّهُ في تفسيره: «قوله تعالى: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ اللّذيذة، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ أي: ترتفع جنوبهم، وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة، إلى ما هو ألذ عندهم منه وأحب إليهم، وهو الصلاة في الليل، ومناجاة الله تعالى... فكما صلوا في الليل، ودعوا، وأخفوا العمل، جازاهم من جنس عملهم، فأخفى أجرهم، ولهذا قال: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .اهـ.

ومن فضائل قيام الليل أن الله يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات ويقي به العبد من الآثام والمهلكات ، وهو دأب الصالحين يتقربون به إلى رب العالمين. فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَخِيَالِيَّهُ عَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّه قَالَ:

﴿ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِخِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلَإِثْمِ».

وقيام الليل عز المؤمن وشرفه. فقد روى الطبراني عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدرَ صَالِلَهُ عَنْهُ وَقَالَ: «يَا نُحَمَّدُ، عِشْ مَا شَئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ، قَالَ: «يَا نُحَمَّدُ، عِشْ مَا شَئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ، وَاعْمَلُ مَا شَئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتُ، وَاعْمَلُ مَا شَئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْلَمُ أَنَّ شَرَفَ وَاعْمَلُ مَا اللَّهُ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْلَمُ أَنَّ شَرَفَ اللَّوْمِنِ قِيَامُ اللَّيْل، وَعِزِّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ».

## ومن فضائل قيام الليل ـ ياعباد الله ـ :

أنه من أسباب دخول الجنة .فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: قال النبي صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلَّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم».

وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة. فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِوْلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَريضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ».

ويزيد أجر القيام في شهر رمضان لفضيلة هذا الشهر، ولما اختصه الله بخصائص كثيرة، ويكون أفضل في العشر الأواخر من رمضان، ويكون أفضل في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي يكون قيامها خير من قيام ألف شهر.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايِّلُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ النَّبِيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وشروط المغفرة هنا أن يقومه (إيمانًا وَاحْتِسَابًا):أي بنية وعزيمة وإخلاص راجيًا ثوابه من الله ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ مصدقًا بَمشر وعيته، منشرحًا به صدره طيبةً به نفسه.

ويستحب في قيام الليل الإطالة في القراءة والركوع والسجود ، لما روى الإمام مسلم عَنْ جَابِرٍ ـ رَضَٰوَلَيْهُ عَنْهُ ـ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ

طُولُ الْقُنُوتِ» أي: طول القيام.

قال الإمام النووي رَحَمُهُ اللَّهُ: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت». أهـ. والسُّنَّة في عدد الركعات إحدى عشرة ركعة، لما روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ وَعَوَلِيَّهُ عَنْهَا، قالت: «مَا كَانَ رَسُولُ الله صَاَّلِتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلاَ في عَائِشَةَ وَعَوَلِيَّهُ عَنْهَا، قالت: «مَا كَانَ رَسُولُ الله صَاَّلِتَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلاَ في

غَيْرُه عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وََطُولِيَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِيَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَتًا».

أي: لكمال حسنهن وطولهن فهن مستغنيات عن السؤال عن وصفهن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يطيل فيهن ويقرأ مترسلا ويطيل الركوع والسجود كما سيأتي قريبا في صفة قيام النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ويستحب الاستمرار في القيام مع الإمام حتى ينصر ف من الصلاة، فإن ذلك كقيام ليلة، فقدروى أبو داود عن أبى ذرِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ حَلَّالِلهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ - رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِى سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّ كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله لَو نَقَلْتُنا قِيَامُ لَيْلَةٍ ». وفي رواية عند الترمذي: «كتب مَلَى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ». وفي رواية عند الترمذي: «كتب له قيام ليلة ».

وأفضل القيام هو التهجد في الثلث الأخير من الليل، وهو وقت النزول الإلهي، ويشرع القيام في أي ساعة من الليل، فقد قام النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جميع الناء الليل، في أوله ووسطه وآخره.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَالِّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَانْتَهَى وَتْرُهُ إِلَى السَّحَر».

والأفضل أن يكون من آخر الليل، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَافِلَةً لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ ﴾ [الإسراء:٧٩].



قال المفسر الطبري وابن كثير: «التهجد هو التيقظ بعد النوم».

وروى الإمام مسلم عَنْ جَابِر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَمَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِر اللَّيْلَ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلَ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلَ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَحْضُورَةٌ. وَذَلِكَ أَفْضَلُ». وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: مَحْضُورَةٌ. ومعنى (مَشْهُودَةٌ) : أَي : محضورة ، تحضرها الملائكة.

وروى الإمام مسلم رَحْمَهُ ٱللَّهُ عن عَائِشَة رَضَاً لِللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنْ عَائِشَة رَضَاً لِللَّهُ عَنْ قَالَتْ: «كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّهْلِ، وَكُيْسِي آخِرَهُ».

ويستحب للعبد أن يصلي القيام في بيته إلا في رمضان فإنه يشرع صلاة القيام في المسجد جماعة لفعل النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعمر بن الخطاب رَضَالِللَّهُ عَنْهُ، فصارت صلاة التراويح والقيام سنة مؤكدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنها تركها النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جماعة في المسجد في آخر أمره؛ خشية أن تفرض عليهم فيعجزون عنها، فلما توفي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي وأكمل الله الدين وانقضى التشريع وأمن فرضيتها، أحياها عمر رَضَالِللَّهُ عَنْهُ في المسجد جماعة، فأحيا سنة سنها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما هو مبين في صحيح البخاري.

فلا تعجز أيها المسلم عن هذه العبادة العظيمة، ولا تفتر عنها، فإن الشيطان حريص على تثبيط الناس عنها بمكره ووسائله الخبيثة، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَائَرَ قَالَ: «يَعْقَدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَة رَأْسِ أَحَدَكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلاَثَ عُقَد يَضْرِ بُ كُلَّ عُقْدَة عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويلٌ، فَارْقُدْ فَإِنَ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَنْ صَلَّى النَّفْ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْس كَسْلاَنَ».

بمعنى أنه يثقِّل عليه نومه، فإن قام وذكر الله وتوضأ وصلى انحلت تلك العقد وإلا صار حاله كما أخبر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خبيث النفس كسلان ثقيلا مكتئبا ملامًا، بل ربما بال الشيطان في أذنيه.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَالَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلٌ، فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِماً حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَة، فَقَالَ: «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِه». ومعنى بال في أذنيه: قال بعض أهل العلم: «هو البول على الحقيقة». وقال بعضهم: «بل أذله وأفسده واستعلى عليه وخدعه »، ذكره النووي.

قال ابن مسعود رَضَي لَيُّهُ عَنهُ: كفي لامرئ من الشرأن يبول الشيطان في أذنه.

فهذا الذي نام حتى أصبح لم يصلِ من الليل بال الشيطان في أذنه ، فكيف بالذي لم يصل صلاة الفجر ؟ نسأل الله العافية.

فنعوذ بالله من تسلط الشيطان، ونعوذ بالله من مكره وكيده وهمزه ، ونفخه ونفثه.

<del>- 2110</del>-



## الخطبة الثانية:

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أنْ لا إله إلا الله تعظيم لشأنه، وأصلي وأسلم على نبيه الداعي إلى رضوانه ، وعلى آله وأصحابه وإخوانه.

#### أما بعد:

فبعد أن عرفنا شيئًا من فضائل قيام الليل وما أعد الله للقائمين ، نحب أن نعرف كيفية قيام رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعلى آله وسلم، لنقتدي به ، فهو قدوتنا وأسوتنا وخير الهدي هديه.

فكيف كان قيام نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ وهو الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد الناس وخيرتهم، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وصاحب لواء الحمد، وهو صاحب الوسيلة العالية، والدرجة الرفيعة في الجنة، وأول من يدخل الجنة، لا يفتح لأحد قبله، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تشققت وتورمت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام.

فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَخِوَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

إنه لما عرف نعمة الله عليه عظم شكره لله، فقدر الله حق قدره ، ولما كان أخشى الناس وأتقاهم لله عرف قدر العبادة ، فكثرت عبادته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقد بات ليلة يصلى بآية يرددها يركع بها ويسجد ويبكى حتى طلع الفجر.

فقد روى الإمام أحمد عن أبي ذر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ أَنْ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام ليلة بآية

فقد كان عليه الصلاة والسلام رحيها بأمته، كان يهمه أمرهم ويدعو لهم في صلاته حتى وعده الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أن لا يخزيه في أمته.

وكان يصلي ويقرأ ويدعو ويبكي، لما روى ابن حبان عَنْ عَطَاء قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ رَضَيْلَةُ عَنَى اللَّهَ عَلَى عَائِشَةَ وَضَالَا قَالَ ابن عُمَيْرِ : أَخْبرينَا بِأَعْجَبِ شَيْء رَأَيْتِه مِنْ رسول الله صَلَّلَة عَيْدَوَسَلَمَ قَال: فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مَنَ اللَّيَالِي قَالَ : (يَا عَائِشَةُ ذَرينِي أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لَرَبِي قَالَتْ فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ لَلْ عَبْكِي وَلَكُ وَالله إِنِّي لاَ حَبْرَهُ قُرْبَكَ وَأُحَبُ مَا يسَرَّكَ قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَهَّرَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حَجْرَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حَجْرَهُ قَالَتْ ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ فَجَاءَ بِلَالُ يَؤُذْنُهُ بِالصَّلَاةِ فَلَيَّ وَلَيْ لَنَ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَزَلْ يَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَلَخَّ وَقَلْ عَلَى اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلُ لَمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ وَمَا تَأَخَّرُ فِيهَا: ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمُورَا لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ وَيْلُ لَمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ وَمَا تَقَدَّمَ وَمَا تَقَدَّمَ وَاللهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَقَدَّمَ وَمَا تَقَدَّمَ وَمَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَرَ فَيهَا: ﴿ إِنَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمُونَ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهُ لِ وَٱلنَّهُ لِ وَالنَّهُ لِ وَالْتَهُ لِ وَالْتَهُ لِ وَالْتَهُ لَكُ مَا اللَّهُ لَكُ مَا تَقَدَّمَ لَيْ فَلَتْ اللَّيْلَةُ آيَةً وَيُلْ لَوْلُ اللَّهُ لَكُ مَا لَكُ مَا تَقَدَّمَ لَكُ فَلَ أَلْ مَا وَلَا لَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا لَقَدْ نَوْلَ اللَّيْلَةُ آيَةً وَيُلْ لَكُولُ وَلَكُو وَالْكُولُ وَلَا لَهُ لَا اللَّهُ الْكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُ لَكُمُ لَكُولُ وَلَا لَوْلُ الْكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَوْلُ وَلَا لَكُولُ وَلَوْلُ وَلَا لَكُولُ وَلَكُوا وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَوْلُولُ اللْكُولُ وَلَا لَوْلُولُهُ لَكُولُ وَلَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَكُولُ لَوْلُهُ الْمُولُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَعُولُ السَامُولُ وَلَا لَوْلُولُ وَلَيْ اللْكُولُولُ وَلَا لَكُولُ لَا لَكُ

وكان إذا فاته قيام الليل لعذر، قضاه في النهار، فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّةُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعِيْنَةُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَع، أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

فيشرع قضاء القيام لمن فاته لهذا الحديث.

وكان صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطيل في قيامه وقراءته وركوعه وسجوده ويدعو ويسبح

ويستغفر ويقرأ بتؤده وتدبر، فقد روى الإمام مسلم عَنْ حُذَيْفَةَ رَخَالِكُهُ عَنْدَ الْمَاتَةِ، صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَة، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَة، فَقُلْتُ: يَرْكُعُ عِنْدَ الْمَاتَة، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكُعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقُرْأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فَيها تَسْبِيحُ سَبَّح، وَإِذَا فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فَيها تَسْبِيحُ سَبَّح، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَال سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذَ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظيم»، فَكَانَ رُكُوعُهُ فَريبًا مِنْ قَيَامِه، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لَمْ حَدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَويلًا قَرِيبًا مِنْ قَيَامِه، رَكِعَ، فَكَانَ سُجُودُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِه». رَكَعَ، فَكَانَ سُجُودُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِه».

وفي الصحيحين عَنْ عَبْد الله بن مسعود رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: وَمَا هَمَمْتُ؟ قَالَ: صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ»، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

أي: همَّ أن يصلي مع النبي صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جالسًا لكن تأدبًا معه لم يجلس، علمًا بأنه يجوز الصلاة جلوسًا مع الإمام في صلاة الليل.

فيستفاد من هذا الحديث تأدب المأموم مع الإمام وعدم مخالفته والجدال والخصام معه إذا أطال، أو عمل بالسُّنَّة، ومن تعب أو عجز فله أن يصلي جالسًا.

قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: « فِيهِ أَنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يُخَالَفُوا بِفِعْل وَلَا قَوْل مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَقَّ عَلَى الْقُتَدي فِي فَريضة أَوْ نَافِلَة الْقِيَامُ وَعَجَزَ عَنْهُ جَازَ لَهُ الْقُعُودُ وَإِنَّهَا لَمْ يقعد بن مَسْعُود لِلتَّأَدُّبِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَفِيهِ جَوَازُ الْاقْتِدَاءِ فِي غَيْرِ المَّكْتُوبَاتِ وفيه استحباب تطويل صلاة الليل». أهـ

هذه مقتطفات من قيام النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأما في رمضان فقد كان يجتهد فيه أكثر من غيرها.

فقد روى الإمام مسلم عن عَائِشَة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَاَّلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي خَيْرِهِ».

فكان يحيي الليل بالعبادة ، ويوقظ أهله لصلاة الليل، ويعتزل النساء ، ويشمر في العبادة أكثر من عادته.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».

فهذه هي عبادة رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، فينبغي على أمته أن تقتدي به ، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يقول في كتابه الكريم: ﴿ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّه وَٱلْمَوْمُ أَلْكَخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهُ كَثِيرًا ﴿ اللَّ وَالاَحزاب:٢١].

فمن أراد القرب من الله ومرافقة رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ، فليكثر من الصلاة، لا سيها النافلة ومنها قيام الليل.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ- قَالَ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ».

ويزداد فضل السجود في ثلث الليل الآخر.

فقد روى الترمذي عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ رَضَالِسَّهُ النَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَقُولُ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَقُولُ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن ».

والقرب هنا هو قرب معية، أي: يكون الله معه بنصره وتأييده ولطفه وإجابة دعائه.

ومن فضائل الصلاة - لا سيها قيام الليل - أن المكثر منها والمحافظ عليها يحظى بمرافقة النبي صَّالِللَّهُ عَلَيْهِ فَقَد روى مسلم عن رَبِيعَة بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ رَضَالِكُ عَنْهُ، فَالَّانَ عُنْدُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ الله صَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوتِه وَحَاجَتِه فَقَالَ لِي: «سَلْ» قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوتِه وَحَاجَتِه فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجُنَّةِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ: هُو ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». أي بكثرة الصلاة.

وخطرفضانين

وعبر عن الصلاة بالسجود من باب التعبير عن الكل بالجزء ، و لفضل السجود فإنه أشرف ركن في الصلاة لحيث وأن العبد يمرغ أشرف عضو فيه وهو وجهه لله رب العالمين ، ويعبر عن الركعة بالسجدة ، ويدخل في كثرة السجود النوافل والفرائض.

فنسأل الله العظيم أن يتوفانا ساجدين ، وأن يبعثنا ساجدين، وأن يجعل الصلاة قرة أعيننا، وأن يعيننا على طاعته و ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من رفقاء نبيه صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجنة.

اللهم أعنا على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن ، وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين.



الخُطَّبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتِهِ لَهُ مَا لَا هَا وَكُلْ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَوَكُولُهُ وَرَسُولُهُ. وَلاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عُمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّاسُ ٱلَّذِى نَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النّساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَالُكُوْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ أَعُدْتَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالاَتُ والنَّارِ .

## أيها الناس...

يقول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في محكم التنزيل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ ﴾ وَمَا أَنْوَلُنَهُ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ۞ نَذَزُّلُ ٱلْمَكَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ

رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ اللَّ سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ اللَّهِ القدر:١-٥].

بيَّن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في هذه السورة شرف ليلة القدر، وأنزل في شأنها سورة تتلى إلى قيام الساعة.

وذكر من فضلها أنه أنزل القرآن الكريم فيها، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللهِ القدر: ١]. أي : أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ القدر وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبِنَرِكَةً إِنَّا كُنّاً مُنذِرِينَ ﴿ ﴾ [الدخان: ٣]. فأشرف الكتب الذي هو القرآن ، نزل في أشرف الليالي ، على أشرف الخلق، بواسطة أشرف الملائكة.

ومن فضلها أن الملائكة بها فيهم جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَنزلون في تلك الليلة المباركة إلى الأرض كعدد الحصى.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْر: « لَيْلَةُ القدر ليلةَ سَابِعَةٍ – أَوْ تَاسِعَةٍ – وَعِشْرِينَ، إِنَّ المَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّائِلَةَ فِي الْأَرْضَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى ».

ومَن فضلها أن مقادير السَنة تقدر في تلك الليلة قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَ السَنة تقدر في تلك الليلة قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُل

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ أَيْ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يُفْصَلُ مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إِلَى الْكَتَبَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا إِلَى آخِرِهَا». أَهـ

فهي ليلة مباركة ، عظمها الله وعظم أمرها، وذلك بتكرار ذكرها بصيغة السؤال فقال: ﴿ وَمَا أَذَرَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ( ) ﴿ وهذا على سبيل التعظيم والتشويق لخيرها.

فإن قيامها والعمل الصالح فيها من صلاة وذكر واستغفار وقراءة للقرآن خير من عبادة ألف شهر، أي: ما يقارب بضعاً وثهانين سنة ، فمن وفقه الله لذلك فقد حاز الخير كله ، ومن حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا.

فقد روى ابن حبان عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ، قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ

الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرمَهَا فَقَدْ حُرمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومَهَا فَقَدْ حُرمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومَهَا فَقَدْ حُرمَ الْخَيْرَ

# ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَكَيْمِكُهُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾:

قَالَ المفسر ابن كثير رَحَمُ اللَّهُ: ﴿ أَيْ: يَكْثُرُ تَنزِلُ المَلَائِكَة فِي هَذِهِ اللَّيْلَة لكَثْرَة بَرَكَتِهَا، وَالمَلَائِكَةُ يَتَنَزَّلُونَ مَعَ تَنَزُّلُ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ، كَمَا يَتَنَزَّلُونَ عِنْدَ تَلَاوَةَ الْقُرْآنِ وَيُضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِصِدْق تَعْظِيمًا لَهُ». أه..

﴿ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾: وهو جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

# ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ اللَّهُ ﴾:

قال المفسر البغوي رَحمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ أَي بَكُلُ أَمْرِ الْبَعْوِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ أَي بَكُلُ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]. اهـ.

# ﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ٥٠ ﴾:

قال البغوي: « قَالَ عَطَاءٌ: يُريدُ سَلَام الله عَلَى أَوْلِيَائه وَأَهْل طاعته.

وقال الشَّعْبِيُّ: هُوَ تَسْلِيمُ اللَّائِكَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى أَهْلِ المَسَاجِدِ مِنْ حين تَغِيبُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفجر.

و قال الكلبي رَحْمَهُ اللهُ: الملائكة ينزلون فيها كُلَّمَا لَقُوا مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً سَلَّمُوا عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

وَقِيلَ: تَمَّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْله: ﴿ بِإِذِنِ رَبِّهِم مِّنَ كُلِّ أَمْرٍ اللهُ ثُمَّ ابْتَدَأَ فَقَالَ: سَلامٌ هِي، أَيْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ سَلَامٌ وَخَيْرٌ كُلُّهَا، لَيْسَ فِيهَا شَرُّ.

قَالَ الضَّحَّاكُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يُقَدِّرُ الله في تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلَا يَقْضِي إِلَّا السَّلَامَةَ.

وَقَالَ ثُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَعْنِي أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدُّرِ سَالِمَّةُ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْمَلَ فيها سوءاً، وَلَا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا أَذَى. حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ، أَيْ إِلَى مَطْلَع الْفَجْرَ». أهـ.

وليلة القدر ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، كما



أخبر تعالى عنها بأنها إلى ﴿ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ٥٠٠ ﴾.

## وذكر أهل العلم تعلى لات لسبب تسميتها بليلم القدر:

منها: أنها تقدر فيها الأمور والأحكام.

ومنها: لما يقوم به العباد من الطاعات والقربات.

ومنها: أنها سميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها وشرفها.

ولا مانع من اجتماع ذلك كله.

وليلة القدر أرجى ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في الليالي الوترية، وأرجى ما تكون في ليلة سبع وعشرين، وقد تأتي في ليالي الشفع، ولذلك ينبغى الاجتهاد في العشر كلها.

وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لم ترفع كما يظن البعض، وقد كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتحراها ويعتكف في العشر الأواخر من رمضان يلتمس ليلة القدر، وكان يحث أصحابه على تحريها والتماسها، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها.

#### ولها علامات تعرف من خلالها:

منها: أنها ليلة هادئة ساكنة صافية بلجة كأن فيها قمرًا ساطعا، ولا يرمى فيها بنجم ولا كوكب.

ومنها: أنها ليلة لا حارة ولا باردة.

ومنها: أن الشمس في صبيحتها حمراء لا شعاع لها .

فقد روى الإمام أحمد عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قَالَ: « إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافَيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا بَرْدَ فَيهَا وَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا بَرْدَ فَيهَا، ولَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبِ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا لَا بَرْدَ فَيهَا، ولَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبِ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ هَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحِلُّ أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ هَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحِلُّ

لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذِ » ومعنى «بلجة»: أي واضحة.

وعند الطبراني عن واثلة: «ولا يرمى فيها بنجم».

وعند الطيالسي عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِتُهُ عَنَّا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَاَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ، لَا حَارَّةٌ، وَلا بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَمْسُ صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً خَمْرَاءَ».

وعند ابن خزيمة عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله رَضَالِتُهُ عَنْهُا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيءَ فَجْرُهَا».

ومن علامتها: أنه قد ينزل مطر فيها، لكن ليست علامة مطردة ، فقد ينزل المطر في تلك الليلة وقد لا ينزل، وقد وقع ذلك في زمن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رَضَالَهُ قال: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الأَوْسَطُ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحة عشرينَ فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْر، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا – أَوْ نُسِّيتُهَا – فَالْتَمسُوهَا فِي الْعَشْر الأَواخر فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْر، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا – أَوْ نُسِّيتُهَا – فَالْتَمسُوهَا فِي الْعَشْر الأَواخر فِي الوَثْر، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أُسْجُدُ فِي مَاء وَطِين، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ الله صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَلْيَرْجع »، فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَة ، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَى سَالَ سَقْفُ المَسْجِد، وَكَانَ مِنْ جَرِيد النَّحْل، وَأُقيمَت الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ حَتَى سَالَ سَقْفُ المَسْجِد، وَكَانَ مِنْ جَرِيد النَّحْل، وَأُقيمَت الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْجُدُ فِي المَاء وَالطَينِ، حَتَى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِه ».

وقد ينزل المطر في غير ليلة القدر من ليالي رمضان.

لكنَّ أبرز علامتها الملازمة لها أن الشمس صبيحتها تصبح حمراء لا شعاع لها.

وذكر بعض أهل العلم تعليلا لذلك فقال النووي :قال القاضي عياض: قيلَ : مَعْنَى لَا شُعَاعَ لَهَا أَنَّهَا عَلَامَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى لَهَا، قَالَ وَقيلَ بَلْ لَكَثْرَةِ اخْتلافِ الله تَعَالَى لَهَا، قَالَ وَقيلَ بَلْ لَكَثْرَةِ اخْتلافِ اللهَ تَعَالَى لَهَا، قَالَ وَقيلَ بَلْ لَكَثْرَةِ اخْتلافِ اللهَ ثَكْدَةِ فِي لَيْلَتِهَا وَنُزُولِهَا إِلَى الْأَرْضِ وَصُعُودِهَا بِهَا تَنْزِلُ بِهِ سَتَرَتْ بِأَجْنِحَتِهَا وَاللهُ أَعْلَم. اهـ وَأَجْسَامِهَا اللَّطِيفَةِ ضَوْءَ الشَّمْس وَشُعَاعَهَا وَاللهُ أَعْلَم. اهـ

وقيل إنها لا تطلع بين قرني شيطان في ذلك اليوم صبيحة ليلة القدر.

أما تحديد ليلت القدر: فأصح الأقوال أنها في العشر الأواخر وأرجى ما

تكون: في الليالي الوترية وأرجى من ذلك: في السبع الأواخر وأرجى من ذلك: أن تكون في ليلة سبع وعشرين، وهي متنقلة في العشر فقد جاءت في عهد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ليلة إحدى وعشرين وجاءت في ليلة ثلاث وعشرين وجاءت في ليلة سبع وعشرين.

ولا مانع من أنها قد تأتي في ليالي الشفع منها، فقد جاءت في ليلة أربع وعشرين في عهد النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فينبغي التهاسها في العشر الأواخر والاجتهاد في جميع لياليها الشفع والوتر، وإن اعتكف العبد فهو أحسن ؛ لأن المعتكف لا يحرم خيرها إن اجتهد بالعبادة ولم يفرط أو ينم في معتكفة في تلك الليلة التي وافقت ليلة القدر. فأما كونها في العشر الأواخر، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةً رَضَالِلَهُ عَنْهَا:

فَأَمَا كُونِهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ، فَقَدْ رَوَى البِخَارِي وَمَسَلَمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَّالِيَّهُ عَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

وفي صحيح مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «فَي التِّسْع الْأَوَاخِرِ». «تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ» أَوْ قَالَ: «فِي التِّسْع الْأَوَاخِرِ».

وقد يرى المسلمون رؤيا تدل على ليلة القدر لما روى البخاري ومسلم عَن ابْنِ عُمَرَ رَضَى البخاري ومسلم عَن ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِر». الأَوَاخِر، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِر».

وفي صحيح مسلم عن ابن عُمَر رَضَيَّكُ عَنْهُم، أَنَّ رَجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُم، أَنَّ رَجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي المنَام، فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِر، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُوَاخِرِ».

وكاد النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يخبر بها ويعينها لأصحابه، فخرج ليخبرهم بها فتشاجر رجلان من أصحابه فأنسيها، فرفع تعيينها، ولعل في ذلك خيرًا للناس، بأن يجتهدوا في جميع ليالي العشر.

فقد جاء في صحيح البخاري عن عُبَادَة بْن الصَّامِت رَخِوَالِلَهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَة القَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَن مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ لأَخْبرَكُمْ بِلَيْلَة القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، التَمِسُوهَا فِي السَّبْع وَالتَّسْع وَالخَمْسِ». ومعنى تلاحى: أي: تشاجر واختصم.

وفي رواية عند الطيالسي عن عبادة بن الصامت رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فاختلجت مني». أي: من قلبه ونسي تعيينها بالاشتغال بالمتخاصمين.

يستفاد من ذلك خطر الخلاف والشحناء، فإنه يعود بالضرر على المجتمع أجمع، فبسبب خلاف الرجلين رفعت ، وصارت غير معروفة في ليلة معينة.

قال عياض: « دل به على ذم المخاصمة وأنها سبب للعقوبة، لكن ليست المخاصمة في طلب الحق مذمومة مطلقًا بل لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو». أهـ.

وقد تكون في ليلة سبع وعشرين لما روى الإمام مسلم عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ أُبِيُّ فِي لَيْلَةِ النِّي أَمَّرَنَا رَسُولُ قَالَ أُبِيُّ فِي لَيْلَةِ النِّي أَمَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللَّهُ النِّي الْمَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرينَ».

وقد تكون في لَيلة ثلاث وعشرين لما روى مسلم عَنْ عَبْد الله بْن أَنْس، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ مَا أَنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فَي مَاء وَطِين الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه، فَانْصَرَفَ وَعَشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه، فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَر الماء وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِه وَأَنْفِهِ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنْيُسٍ يَقُولُ: ثَلَاث وَعشْرينَ.

وقد تأتي ليلة القدر في ليلة إحدى وعشرين لما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رَخِوَالِلَهُ عَالَ قال رسول الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذه العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي هَذه العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذه العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ في مُعْتَكَفِه، وَقَدْ أُريتُ هَذه اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا في العَشْر الأَوَاخِر، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينِ»، فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ في تِلْكَ وَالْبَنْ فَي مَاءً وَطِينِ»، فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ في تِلْكَ

atto otto

اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ اللَّهْجَدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَبَصُرَ تُ عَيْنِي رَسُولَ الله صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَظَّرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّبْحِ وَوَجْهُهُ مُتَلِئْ طِينًا وَمَاءً. وقوله: (كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ) أي العشر الأواسط.

فالشاهد من هذه الأحاديث أنها متنقلة في العشر الأواخر، فينبغي على المسلمين أن يلتمسوها في العشر الأواخر كلها ليفوزوا بخيرها ويحظوا بأجرها، وينبغي على المسلم أن يخلص العمل في هذه الليالي، لما روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ: « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْر إيهانًا وَاحْتسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». أي: يقومها مخلصًا العمل لله، مصدقا بثوابها محتسبًا الأجر والثواب من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وسواء علمها أم لم يعلمها فإنه يظفر بفضلها ، وعلى قدر اجتهاده فيها يكون له من الأجر بحسب ذلك الاجتهاد.

قال بعض أهل العلم: «من صلى ركعتين في ليلة القدر كان له ثواب من صلى ليالي ألف شهر بل أفضل».

فكيف لو صلى إحدى عشرة ركعة مع الإمام حتى ينصر ف؟ وكيف لو اجتهد في تلك الليلة بالذكر وقراءة القرآن والاعتكاف وغير ذلك؟ فإنه يظفر بأجور كثيرة لا يقدر قدرها إلا الله تعالى.

وإذا كان الإمام متابعًا للنبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يصلي على السُّنَّة ويطيل الصلاة في القيام والركوع والسجود ، ويعمل بالسنن فالصلاة خلفه أفضل والأجر أكثر إن شاء الله تعالى ، فينبغي الاجتهاد بالذكر والدعاء والاستغفار والصلاة وقراءة القرآن في هذه الليالي المباركة .

فقد روى الترمذي عن عَائشَةَ رَضَالِيَّا عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلَمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوُّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى ».

نسأل الله أن به فقنا لقيام ليلة القدر وأن يرزقنا قيامها إيهانًا واحتسابًا.

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فبعد أن عرفنا فضيلة ليلة القدر وما رُتِّب على قيامها من أجر، فما علينا إلا أن نتحرى هذه الليلة المباركة ونغتنمها بطاعة الله، ونجاهد أنفسنا على قيامها، وننظر السبل الموصلة إليها، وندعوا الله بالتوفيق لها، ألا وإن أفضل سبيل لالتهاسها :هو الاعتكاف ولزوم المسجد، فإذا كان العبد في بيت الله فإنه مدركها لا محالة \_ إن شاء الله تعالى \_، سواء تقدمت أو تأخرت مادام أنه في المسجد يعبد الله تعالى، فقد اعتكف النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، ولازم الاعتكاف حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده .

فقد أخرج البخاري ومسلم عَنْ عَائشَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا- زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ » .

وفي الحديث جواز اعتكاف النساء، وذلك في معزل عن الرجال، إذا أُمنت الفتنة. وقد كان النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فلما أُخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر، اعتكف في العشر الأواخر وحث أصحابه على الاعتكاف فيها ، فكيف يفرط المسلم بعبادة لازم عليها رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى مات ؟!.

قال ابن شهاب رَجِمَهُ أَللَّهُ: «عجبًا للمسلمين تركوا الاعتكاف وإنَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يتركه منذ دخل المدينة حتى توفاه الله». أه.

وخُولُونِ النَّيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

بل إنه قد اعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يوما، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رَضِّاً لللهُ عَنهُ قال: «كان يعرض على النبي صَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قُبض فيه وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه».

ويستحب للمعتكف أن يضرب له خيمة في المسجد ليحقق ما اعتكف لأجله فيختلي بربه، ولا ينشغل بغيره، فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضَّالِلَهُ عَهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكُفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خَبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتَ حَفْصَةً عَائِشَةً أَنْ تَضْرِبَ حَبَاءً، فَأَذَنَتْ حَفْصَةً عَائِشَةً أَنْ تَضْرِبَ حَبَاءً، فَأَذَنَتْ خَبَاءً فَضَرَبَتْ حَبَاءً اَخْرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (اللَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (اللَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (اللَّبِي عَلَيْهُ وَسَلَمَ : (اللَّبُونَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : (اللَّبُونُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وفي هذا الحديث جواز الاعتكاف في غير رمضان، لكن لا يجزئ إلا في المسجد، ويستحب قضاء النوافل الفائتة فإن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى الاعتكاف في شوال وإنها تركه ذلك العام لأنه رأى أن الاعتكاف ربها خرج عن مقصوده في ذلك العام، ولأنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يريد أن يختلي بربه ، فلها كُنَّ نساؤه عنده في المسجد فكأنه في بيته ربها شغل بأهله فينافي الاعتكاف ولذلك خرج من المعتكف، كها ذكر نحو هذا بعض أهل العلم والله أعلم.

فإن الغرض من الاعتكاف هو أن يختلي المعتكف بربه فيناجيه ويذكره ويستغفره ويعتزل الناس ويقرأ القرآن ويتجنب كثرة المحادثات والجدالات وكثرة الاتصالات إلا لحاجة بل ينبغي أن يغلق جواله ويتصل بالله فلا يفتحه إلا في أوقات محدودة للحاجة.

فمن المخالفات في الاعتكاف كثرة الاتصالات والمحادثات والجدال والخصومات وإزعاج المعتكفين والنائمين وكثرة الدخول والخروج لغير ما حاجة، وهذا ينافي الاعتكاف، فإن الاعتكاف هو لزوم المسجد في طاعة الله ليتفرغ الإنسان

للعبادة من ذكر واستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك.

فإذا كان النبي صَالَّتُلَا عُكَايُووَسَلَّم قد خرج من معتكفه خشية الانشغال بأهله، فما فائدة اعتكاف بعض الناس وهم مشغولون بالسمر على المحادثات والجدال والشجار وكثرة الاتصالات ، وربها دخل بعضهم في محظورات ومخالفات من الكذب والغيبة والنميمة ومشاهدة المسلسلات والصور عبر الجولات ، وبعضهم ربها عقد بيعًا وشراءً عبر الجوال ونحو ذلك، فهولاء خيرٌ لهم أن يقعدوا في بيوتهم من أن يبوءوا بالإثم ويشغلوا المعتكفين والقائمين والله المستعان.

نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يجعلنا ممن وفِّق لقيام ليلة القدر إيهانًا واحتسابًا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا.

اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن غفر ذنبه وعتقت رقبته وقبل عمله واجعلنا فيه من الفائزين ، ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين.



الخُطَبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا هَلْا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ ﴾ [النّساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ مَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

## عباد الله...

إن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، فالصلاة حق للخالق والزكاة حق للخالق والزكاة عق للمخلوق من الفقراء والمساكين ونحوهم ، ولذلك قرن الله الزكاة بالصلاة في

آيات كثيرة من القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البيّنة:٥].

فالزكاة ركن من أركان الإسلام ومن جحد وجوبها فقد كفر، ومن منعها فعلى ولى الأمر أن يقاتله كما قاتل أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ مانعي الزكاة فقال: « وَالله لأَقَاتلَنَّ مَنْ فَي الأمر أن يقاتله كما قاتل أبو بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ مانعي الزكاة فقال: « وَالله لأَقَاتلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَة وَالزَّكَاة فَإِنَّ الزَّكَاة حَقُّ الْمَالِ وَالله لوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا لَقَاتلُتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا » رواه البخاري.

فهي حق واجب أوجبه الله على الأغنياء للفقراء إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب من الذهب والفضة والأموال الورقية ومن العروض التجارية ومن الحبوب والتمر والزبيب ومن البقر والغنم والإبل وغير ذلك مما نص عليه الشارع في مسائل الزكاة.

والزكاة تزكي النفوس والأموال وتطهرها، ومن أسباب البركة فيها، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُمُ وَاللَّهُ سَحَيُّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمُمُ وَاللَّهُ سَحِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ التوبة:١٠٣].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ أللَّهُ: أي: « تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة.

﴿ وَتُزَكِّمِم ﴾ أي: تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم». أهـ

وقد ثبت عن النبي صَالَلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنه قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّهَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاس». رواه مسلم عن الفضل بن عباس رَضَالِللَّهُ عَنْهُا.

ومعنى «أوساخ الناس»:

قال النووي رَحْمَهُ اللَّهُ: أي: «تَطْهِيرٌ لِأَمْوَ الْهِمْ وَنُفُوسِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ الْهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا ﴾ . أهـ

ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، لما روى أبو داود عن رجلين من أصحاب النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنها أتيا النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - في حجَّة الوَدَاع

وخطرفضانين

وهو يقسمُ الصدَقة، فسألاه منها، فرفَّع فينا البصرَ وخفَّضَه، فرآنا جَلدين، فقال: «إنْ شِئتُهَا أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغنيّ ولا لقويّ مُكتسب».

فلا تبخل \_ يا مسلم \_ بالزكاة ، لا تبخل في حق الفقراء والمساكين ، فإن الزكاة حق أحقه الله من فوق سبع سموات، ولا تظن أن الزكاة تأكل المال أو تنقصه، بل إنها سبب للبركة فيه وتنميته.

فقد ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ وَضَالِلَهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال».

قال الطيبي رَحَمَدُ اللهُ: «أي ما نقصت شيئا من مال في الدنيا بالبركة فيه ودفع المفسدات عنه، والإخلاف عليه بها هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَمْ ﴾ [سبأ: ٣٩]، أو في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه أو فيهها وذلك جابر لأصناف ذلك النقص». أه.

فمن أدى زكاة ماله فقد برئت ذمته، ومن لم يؤد زكاة ماله لم تبرأ ذمته ويصير وبالا عليه إلى يوم القيامة ، وتمحق بركته ويصير ضررًا عليه ، فقد روى ابن خزيمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايَّكُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَبْتَ مَا عَلَيْكَ».

وعند الطبراني عَنْ جَابِر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِذَا أَدَّى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ هُ».

فمفهوم الحديث: أن من لم يؤدِ زكاة ماله فهو شر وضرر على صاحبه، ووبالُ عليه يوم القيامة كم سيأتي، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آَمُولُكُمُ وَأَوْلَكُدُكُمُ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخِيرِ فِتُنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وليست الزكاة واجبة في كل ما يملك الإنسان ، وإنها جاء ت مقادير معينة في أموال معينة، وفي أزمان معينة، ولهذا عرف أهل العلم الزكاة بقولهم: (هي إخراج

شيء مخصوص من مال مخصوص في زمن مخصوص الأناس مخصوصين).

فَفِي الحَبُوبِ والثهار زكاة، قال تعالى: ﴿ كُلُواْ مِن ثُمَرِهِ ۚ إِذَا ۖ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ. يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ﴾ [الأنعام:١٤١].

فهذه الآية عامة ومقيَّدة بالحديث الآي، فليس في كل ما أخرجت الأرض زكاة، فقد بين النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن الزكاة في أربعة أصناف فقط مما يُحصد، كما روى الدار قطني عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَيِّلِيَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: « إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ في هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْخِنْطَةِ وَالشَّعِير وَالزَّبيب وَالتَّمْر».

وليس في هذه الأصناف زكاة إلا إذا بلغت النصاب ، ومقداره خمسة أوسق ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجب فيها الزكاة ، والوسق :ستون صاعا ، والصاع :أربعة أمداد ، والمد: بحفنة الرجل المعتدل ، وقدر ابن عثيمين رَحَمَهُ ٱللّهُ الصاع بالكيلو ما يقارب اثنين كيلو وأربعين جراما ، وقدره بعض أهل العلم بخمس علب أناناس مسحًا ، فهذا هو نصاب الحبوب والثهار .

ففي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَسْةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْر صَدَقَةٌ».

فها سقي بدون كلفة كالأمطار والأنهار والسيول ففيه العشر وما سقي بكلفة كرافعات المياه من أعماق الأرض، ففيه نصف العشر.

ففي الصحيحين عن ابن عمر رَضَيَاللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَريًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ».

وأما نصاب الذهب: ما بلغ خمسا وثمانين جراما، وحال عليه الحول، سواء كان مستعملا أو ملبوسا أو مخزونا أو مبيعا فتجب فيه الزكاة.

وأما الفضة فنصابها: خمسهائة وخمس وتسعون جراما، فإذا بلغت هذا القدر فتجب فيها الزكاة، سواء كانت مبيعة أو ملبوسة أو مخزونة أو للزينة ونحو ذلك.

والدليل على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس ما روى أبو داود عن عمرو

بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه: أن امرأةً أتت رسولَ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مُسْكتان غليظتان مِنْ ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟ «قالت: لا، قال: «أيسرُّكِ أن يسوِّرك الله بها يوم القيامة سوارين مِن نار؟ » قال: فخلعتهما فألقَتهما إلى النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -، وقالت: هُما لله ولرسوله.

فهذا ذهب ملبوس توعد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المرأة بسوارين من نار إن لم تؤد زكاته، ففيه دليل على وجوب زكاة الذهب الملبوس أو المستخدم، ويلحق به الفضة، وفيه رد على الذين يقولون: إن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة.

وزكاة الذهب والفضة ربع العشر.

ويلحق بالذهب والفضة العملة الورقية فإنها فرع عن الذهب والفضة، ونصاب العملة الورقية : هو نصاب الفضة، لما فيه من مصلحة للفقراء بمعنى أنه إذا بلغت العملة ثمن خمسائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة وحال عليها الحول ففيها زكاة، ويختلف ذلك على حسب أسعار الفضة من حين إلى آخر.

ويلحق في ذلك العروض التجارية فتجب فيها الزكاة لأنها أموال.

فسائر المحلات من المعلبات والذهب والملابس وسائر التجارات ومعارض السيارات وأحواش الحيوانات المعروضة للبيع ونحوها مما يعرض للبيع إذا بلغت النصاب ودارت عليها السَنَة ففيها زكاة في كل عام.

وأما زكاة الحيوانات فنصاب الإبل خمس، والبقر ثلاثون، والغنم أربعون ، فإذا بلغ كل صنف هذا العدد ففيها زكاة ، فإذا بلغت الإبل خمسا أخرج عليها زكاة، وإذا بلغت البقر ثلاثين، وبلغت الغنم أربعين ففيها زكاة، وتفصيل إخراجها مبسوط في مواضعه من كتب الفقه وغيرها ، فمن بلغ لديه نصاب الإبل أو البقر أو الغنم فعليه بسؤال أهل العلم لمعرفة كيفية إخراج زكاتها.

فإذا لم يخرج العبد زكاة ماله صار عذابا عليه يوم القيامة يذوق الويلات بسببه ويتحسر الحسرات ويصير ماله عدوًا له.

ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ آتَاهُ الله مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القيامَة شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانَ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القيامَة شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانَ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القيامَة، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْ زَمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشَدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ يَوْمَ القيامَة، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْ زَمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشَدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُو شَرُّ لَمُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُمُ اللهُ اللهُو

والشجاع هو ثعبان عظيم يطارده يوم القيامة.

قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ: «هو الحية الذكر الأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمومه ، فخلق الله هذا الشجاع لعذابه». أه.

والكنز : هو المال الذي لا تؤدى زكاته ، وأما ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سابع أرض، فالمال الذي لا تؤدي زكاته يعذب به صاحبه يوم القيامة.

قال ابن كثير قال ابن عمر رَضَالِسُّعَنَاهُ : «ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز».

وفي صحيح مسلم وروى البخاري بعضه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخَالِكُهُ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَأَلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَمَ: «مَا مِنْ صَاحِب كَنْز لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إلَّا أُهْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكُوى بَهَا جَنْبَاهُ، وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عَبَادِه، فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ سَنَة، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إمَّا إِلَى الْجَنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب إِبِل لَا يُؤدِّي زَكَاتَهَا، إلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَر، كَأَوْفَر مَا كَانَتْ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ، وَاللهَا مُضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِه، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَة، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَة، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَة، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَة، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَة، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّة، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب

عَنَم، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعَ قَرْقَرِ، كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ عَنَم، لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطحَ لَهَا بِقَاعَ قَرْقَر، كَأَوْفَر مَا كَانَتْ فَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونَهَا، لِيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحًاءُ، كُلَّهَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِه فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْيِنَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ... ». الحديث.

وقال تَعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاۤ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَهُوَخَيْرًا لَهُمُّ بَلُ هُوَ شَرُّ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَهُوَخَيْرًا لَهُمُّ بَلُ هُوَ شَرُّ لَكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَا يَخِلُواْ بِهِ عَيْوَمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَا يَخِلُواْ بِهِ عَنُونَ مَا يَخِلُواْ بِهِ عَنْ مَا أَلْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَلِهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَخِلُواْ بِهِ عَنْ مَا يَغِلُواْ بِهِ عَنْ مَا يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَالَّةُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُو

قال المفسر السعدي رَحَمُهُ اللّهُ: «أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله، من المال والجاه والعلم، وغير ذلك مما منحهم الله، وأحسن إليهم به، وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك، وأمسكوه، وضنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم، في دينهم ودنياهم، وعاجلهم وآجلهم ﴿ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِدِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ أي: يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، يعذبون به». أهد نسأل الله العافية والسلامة.

## الخطبة الثانية:

الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسى من العري، وبصر من العمى، وهدى من الضلالة ، منَّ علينا فهدانا، وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا.

## أما بعد:

فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَاللَّهِ وَٱلْمَاكِينِ وَٱلْمَعَلَيْنَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَعَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهِ وَأَبْنِ اللَّهِ وَأَبْنِ اللَّهِ وَأَبْنِ اللَّهِ وَأَنْفَى عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَأَنْفَى عَلِيكُمْ وَفِي اللَّهِ وَأَنْفَى عَلِيكُمْ وَفِي اللَّهِ وَأَنْفَى عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيكُمْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

هذه الآية الكريمة تبين مصارف الزكاة أي: الأصناف الذين يستحقون الزكاة.

قال المفسر السعدي رَحَمَدُ اللَّهُ: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ ﴾: أي: الزكوات الواجبة:

الاول والثاني: للفقراء والمساكين فالفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ بهم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا، أو يجد بعض كفايته دون نصفها.

والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر، ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم.

والثالث: العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها، من حافظ لها، أو جاب لها من أهلها، أو راع، أو حامل لها، أو كاتب، أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عالتهم، وهي أجرة لأعالهم فيها.

والرابع: المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه: هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيهانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة.



الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا، بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾.

السادس: الغارمون، وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجُعل له نصيب من الزكاة، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا. والثاني: من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يُوَفِّ به دينه.

والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم: الغزاة المتطوعة، الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه.

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه.

والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يو صله إلى بلده». أهـ.

ومما ننبه على ان بعض الناس يتلصصون على حق الفقراء والمساكين فيجمعون الزكوات باسم العاملين عليها بدون تكليف من أولياء الأمور ثم يصرفونها في مصالحهم الشخصية أو لجهات أخرى حزبية ونحو ذلك، ولاتصل إلى أيدي الفقراء والمساكين إلا النزر اليسير، فالحذر من هذا الصنف.

## وهنا تنبيه آخر للمناسبة:

فإنه يجدر بنا أن ننبه على زكاة الفطر، فإنها تزكية للصائم وتطهير له من اللغو والرفث. فقد ثبت عند أبي داو دعَنْ ابْن عَبَّاس رَضَالِيَّهُ عَنْهُا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَانَهُ وَسَلَّمَ-

زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلمسَاكِين، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ اَلصَّدَقَاتِ ». الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ اَلصَّدَقَاتِ ».

وفي هذا الحديث بيان الوقت الذي يجزئ فيه صدقة الفطر وهو قبل صلاة العيد، فمن أخرها إلى بعد صلاة العيد فلا تجزئ، وأفضل وقت لها بعد صلاة الفجر من يوم العيد، ويجوز دفعها قبل العيد بيوم أو يومين للحاجة، وذلك لمن يتعسر عليه إخراجها بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد.

ومن فوائد زكاة الفطر أنها تطهر الصائم مما حصل منه حال صيامه من اللغو والرفث ، وهي طعمة للمساكين يفرحون مع الناس يوم العيد ويستعفون بها عن سؤال الناس ويستغنون بها.

وهي واجبة على جميع الناس من المسلمين صغارا وكبارًا عبيدا وأحرارًا ذكورًا وإناثًا، ومن فرط فيها فهو آثم لأنه ضيع واجبًا.

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَلَا: « فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّكُرِ، وَاللَّانْثَى، وَالحُرِّ، وَالمَمْلُوكِ والصغير والكبير من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

وفي هذا الحديث بيان مقدار زكاة الفطر وهو صاع من قوت البلد من الحنطة أو الشعير أو التمر، ويجزئ الأرز لأنه صار من غالب قوت البلد.

ومقدار الصاع كما تقدم أربعة أمداد بحفنة الرجل المعتدل ، أو ما يقارب اثنين كيلو وأربعين جرامًا بالوزن، أو خمس علب أناناس، هذا بالنسبة للبر أو ما شابهه من الأرز وغيره.

وفي هذه الأحاديث بيان نوع صدقة الفطر ، وهو أنها تخرج طعامًا، فلا تجزئ النقود والعملة الورقية لعدم فعل النبي صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعدم فعل الصحابة من بعده، وقد كانت العملة موجودة عندهم من الدراهم والدنانير، ومع هذا لم يخرجوها نقودا

وخرا المناتة

بحجة أن النقود أنفع للفقراء والمساكين \_ كما يزعم بعض الناس \_ ولوكان ذلك خيرا وأنفع لسبقونا إليه، فإخراجها نقودا محدث لم يفعله السلف الصالح.

قَالَ أَبُو سَعِيدَ رَضَالِكُ عَنهُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». والحديث متفق عليه. والأقط: هو اللبن المحمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به.

وذكروا عند أبي سعيد صدقة رمضان فقال: «لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، فقال له رجل من القوم: أو مُدَّين من قمح ؟ فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها » رواه ابن حبان وغيره. الشاهد: أنه لم يقبل شيئًا لم يفعله النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ.

قال ابن قدامة رَحِمَهُ ٱللَّهُ: « ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص». أهـ

وقال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ: « ولا يعطى القيمة في زكاة الفطر. فقيل له: كان عمر بن عبد العزيز يأخذ القيمة. قال: يدَعون قول الرسول ويقولون: قال فلان قال فلان وقد قال ابن عمر رَضَيَاللَّهُ عَنْهُا: فرض رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ زكاة الفطر صاعا من شعير. . » اه.

وقال ابن باز رَحِمَهُ اللَّهُ: « ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَاسَحابه رَضَالَتُهُ عَنْهُمُ ». أه. .

وقال علماء اللجنة الدائمة: « ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس». أه..

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.



الخُطْبَةُ الأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهُ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ ، وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النَّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُدُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أُمَّا يُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَديثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مَصْلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ وَكُلَّ مَصْلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَع والضَّلَالَات والنَّارِ .

## عباد الله..

كان المسلمون في شهر رمضان المبارك يتمتعون بأنواع من العبادات، من صيام وصدقة وتلاوة للقرآن الكريم وغير ذلك من القربات، فالمطلوب هو الثبات على ذلك الخير، فيجب على المسلم أن يثبت على عبادة ربه وأن يكثر من طاعته في كل

<sup>(</sup>١) \_ تلقى هذه الخطبة بعد رمضان في أول جمعة من شوال.

وَخُطُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

زمان ومكان، لأن بعض الناس لا يعبد الله تعالى إلا في رمضان، فإذا خرج رمضان نكص على عقبيه ، وترك الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن الكريم ، وهذه علامة الخذلان وطريق الحرمان وعنوان الخسران.

فداوم على طاعة ربك \_يا أيها المسلم\_، فإن الاستمرار على الطاعات والمداومة عليها علامة لقبولها، وترك العبادات واستبدالها بالمعاصي علامة على ردها ، كما سيأتي بيان ذلك وذكر الأدلة عليه.

فإن من العلامات على قبول الطاعات في شهر رمضان هو الاستمرار والثبات على على على قبول الطاعات في شهر رمضان هو الاستمرار والثبات على عليها بعد رمضان قال تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الثَّابِ فِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ الطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ الطَّالِمِينَ وَلَيْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللّ

فمن علامات الإيمان: هو الثبات على توحيد الله و العمل الصالح في الدنيا وعند الموت وعند القبر وعلى الصراط يوم القيامة.

ومن علامات الهداية: هو الاستمرار على الهدى والثبات عليه قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ الْهَدَدُوا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ اللَّهِ ﴾ [محمد:١٧].

وقال تعالى: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْ تَدَوَّا هُدَى ۚ وَالْبَقِيَاتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿ ﴾ [مريم:٧٦].

قال المفسر ابن كثير رَحْمَهُ أَللَّهُ: «والذين قصدوا الهداية وفقهم لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها». أه.

وقال المفسر السعدي رَحِمَهُ اللهُ: «أي بسبب اهتدائهم إلى الإيهان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم والعمل الصالح». أهـ

وقد أمر الله نبيه محمدًا صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالثبات على التقوى والاستمرار عليه والتزود منه، وهو أمر له ولأمته عليه الصلاة والسلام، وهو أتقى الخلق وأخشاهم لله.

قال المفسر البغوي رَحْمَهُ اللَّهُ في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ [الأحزاب:١]: أي دم على تقواه». أهـ

وقال المفسر الشوكاني رَحْمَهُ أَللَّهُ: «دم على ذلك وازدد منه». أهـ

وقال المفسر ابن كثير رَحَمَهُ اللهُ: «هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى فإنه تعالى إذ يأمر عبده ورسوله بهذا، فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى». أهـ

بل قد أمر الله نبيه صَالَمْتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ ومن معه من المؤمنين بالمداومة على التقوى والعبادة حتى الموت فقال تعالى: ﴿ يَهَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ وَالعَبادة حتى الموت فقال تعالى: ﴿ يَهَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ وَالعَبادة على الله وَمُرَان: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ﴿ اللَّهِ الْحِرِ: ٩٩].

قال المفسر السعدي رَحَمَهُ اللَّهُ: «هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى المات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حُسن الخاتمة». أه.

وقال المفسر ابن كثير رَحَمُ اللّهُ في قوله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ وَالْ الْمَعْبَادَةَ كَالصَّلَاةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ كَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا فَيُصَلِّي بِحَسَبِ حَالِهِ، وَيُسْتَدَلُّ بَهَا عَلَى تَخْطِئَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ المُلاَحِدَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ الْمُعْرِفَةُ، فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ عَلَى تَخْطِئَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ المُلاَحِدَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ الْمُعْرِفَةُ، فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ عَلَى تَخْطِئَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ المَلاَحِدةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَقِينِ الْمُعْرِفَةُ، فَمَتَى وَصَلَ أَحَدُهُمْ عَلَى تَغْطِئَةِ مَنْ ذَهَبَ مَنَ المَّكُولِفُ عَنْدَهُمْ. وَهَذَا كُفُرٌ وَضَلَالٌ وَجَهْلُ، فَإِنَّ الْأَنْبِياءَ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، كَانُوا هُمْ وَأَصْحَابُهُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالله وَأَعْرَفَهُمْ بِحُقُوقَه وَصِفَاتِه، وَمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ التَّعْظِيم، وَكَانُوا مَعَ هَذَا أَعْبَدَ النَّاسِ وَأَكْثَرَ النَّاسِ عِبَادَةً وَمُواظَبَةً عَلَى فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِلَى جَينِ الْوَفَاةِ». أهد. عَلَى فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِلَى جَينِ الْوَفَاةِ». أهد.

وقال السعدي رَحْمَهُ أُللَهُ: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴿ أَي أَي أَنِيكَ اللهِ بأنواع العبادات، فامتثل الموت أي: استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات، فامتثل

وخران المنازلة

صَّالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة، حتى أتاه اليقين من ربه صَّالَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسليها كثيرا». أهـ.

ولقد كان من وصايا النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي ذر رَضَالِكُ عَنهُ: «اتَّقِ اللهِ حَيْثُمَا كُنْت، وَأَتْبِع السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِق النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَن». رواه الترَمذي.

قاَل المناوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أي في أي زمان أو مكان كنتُ فيه ، رآك الناس أم لا، فإن الله مطلع عليك». أهـ.

فالمسلم يلازم تقوى الله تعالى ويستمر على طاعته في ليله ونهاره وفي سره وجهاره في خلوته وجلوته وفي إقامته وأسفاره في رمضان وفي شوال وفي شعبان وسائر الشهور ولأنه لا يدري متى سينزل به الموت، ولأن المعبود هو واحد في شهر رمضان وفي غيره من الشهور فحياة العبد كلها لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَيَعَالَى اللّهُ أُورَتُ وَأَنّا أَوَلُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئم الحسنم تمحها»:

قال ابن رجب رَحَمُ أُللَّهُ: «من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية فها أحسن الحسنة بعد السيئة تتلوها وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها فسلوا الله الثبات على الطاعات إلى المهات وتعوذوا بالله من تقلب القلوب ومن الحور بعد الكور». أه بتصرف.

وقال بعض السلف: "إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها أخوات وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها أخوات». أهو معنى أخوات: أي: من الحسنات أو السيئات. فالواجب على العباد المداومة على العبادات حتى المات، فإن الله يحب من العبد أن يداوم على الأعمال الصالحة ، وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليها صاحبها وإن قلت. فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنَهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِيَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ عَائِشَةً وَوَفُلِيَّهُ عَنَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَالِيَّهُ عَنَهَا قَالَتْ عَائِشَةً وَضَالِيَهُ عَنَهَا فَانْ قَلَّ » وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضَالِيَّهُ عَنَهَا فَانْ قَلَّ » وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضَالِيَهُ عَنَهَا فَانْ قَلَّ » وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضَالِيَّهُ عَنَهَا فَانْ قَلَ » وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضَالِيَّهُ عَنَهَا فَانْ قَلْ » وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضَالِيَّهُ عَنَهَا فَانْ قَلْ » وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضَالِيَّهُ عَنْ عَائِشَة فَعَالَى اللهِ تَعَالَى أَذُومُهُا، وَإِنْ قَلَّ » وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَصَالَمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهِ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهِ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهِ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ الله

-3440

إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ.

وفي رُواية عند مسلم عنها رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتُهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْل، أَوْ مَرضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَار ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

ومعنى أثبته :أي جعله ثابتا مداومًا عليه غير متروك، فكان عليه الصلاة والسلام يداوم على قيام الليل في رمضان وفي غيره وكان إذا فاته القيام من الليل من عذر ونحوه قضاه من النهار ثنتي عشرة ركعة، بخلاف الذي لا يقوم الليل إلا في رمضان، بل إن بعض الناس يظن أنه لم يشرع القيام إلا في شهر رمضان وهذا من الجهل العظيم.

فقد روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً».

وكان من مداومته صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ على العمل الصالح أنه كان يعتكف كل سَنة في رمضان منذ دخل المدينة فخرج من المعتكف إحدى السنوات لما رأى معتكفات أزواجه قد كثرت في المسجد فخرج منه ثم قضاه بعد رمضان فاعتكف في شوال. والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رَضِيً اللَّهُ عَنْهَا.

### أيها الناس..

إذا كان شهر رمضان قد ذهب لكن العبادات والتكاليف باقية لم تذهب فهناك صيام مشروع غير صيام رمضان.

منه صيام يوم الإثنين والخميس فإنه مستحب، فقد كان النبي صَاَّلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومهما لأنهما ترفع فيهما الأعمال فكان صَاَّلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب أن يرفع عمله وهو صائم كما ثبت ذلك عند الترمذي عن أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

- ومنه صيام الثلاثة البيض يستحب صيامها ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، فصيامها يذهب وحر الصدر أي: حقده وغيظه. كما ثبت ذلك عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي



صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وصيامها كصيام الشهر كله لأن الحسنة بعشر أمثالها.

- ويستحب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وهو العاشر من محرم كما ثبت عند الإمام مسلم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضَىٰلِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَسُلِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَنْ مَوْم يَوْم عَرْفة فقال: «يُكَفِّرُ السَنَة الماضية والباقية»، وسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَنَة الماضِيَة».

- ويستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم لما ثبت عند الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَصَالَةً اللَّيْلِ».

- ويستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان ، ففي الصحيحين عَنْ عَائشَة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفُومُ، وَيُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ مَ فَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ».

\_ ويستحب صيام ستة أيام من شهر شوال ، لما ثبت عند الإمام مسلم عَنْ أبي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضَوَلِكَهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبُعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالِ، كَانَ كَصِيَام الدَّهْر».

وهذه الست تكون ضمن شهر شوال ، في أوله أو وسطه أو آخره، وتكون متتابعة أو متفرقة ، كل ذلك مجزئ، وهي مستحبة ولا تجب بمجرد الشروع فيها كما يعتقده بعض الناس، فمن صامها عامًا ولم يصمها العام الآخر فلا حرج عليه ولا يلحقه عقاب ، وصيام رمضان مع صيام ستة أيام من شوال كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فرمضان بعشرة أشهر والست من شوال بستين يومًا أي بشهرين فيكون مجموع ذلك: اثني عشر شهرا أي: سَنة. فمن داوم عليها كل سنة كان كمن صام عمره كله.

## أيها الناس..

إذا كان شهر رمضان قد ذهب فإن الصلاة باقية في كل شهر وهي آكد من الصيام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي العهد بين المسلم والكافر فمن تركها فقد كفر وهي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال.

فها بال أناس يتركون الصلاة بخروج رمضان ؟أين تلك الجموع التي كانت تملأ المساجد في شهر رمضان ؟لا سيها في صلاتي الفجر والعصر، ماذا حصل لهم؟ أليس المعبود في رمضان هو المعبود في شوال؟ .

أين المداومة على الصلوات؟ فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى امتدح المداومين عليها فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآيِمُونَ ﴿ آ ﴾ [المعارج: ٢٣].

وتوعد المتهاونين بها فقال: ﴿ فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فيا عباد الله كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانين ، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب! ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.

قال تعالى: ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلُوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللهِ ﴾ [مريم: ٥٥].

قال ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ: « قال الحسن: أي: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات». أي: الدنيا.

وقال في قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾: أي خسارا يوم القيامة. اه..

وقال السعدي رَحْمَهُ أللَّهُ في قوله «فسوف يلقون غيا»: أي عذابا مضاعفا شديدا». أه. .

وما بال أناس لا يقرؤون القرآن الكريم إلا في شهر رمضان، فإن هذا من هجر القرآن الكريم لحيث أنهم لا يقرؤونه إلا في رمضان ، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ

يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١٠٠ ﴾[الفرقان:٣٠].

فمن هجرالقرآن عدم قراءته وعدم تدبره وعدم العمل به وعدم تعلمه وحفظه وعدم التحاكم إليه ونحو ذلك، كل هذا من هجر القرآن الكريم.

فإن من أول ما يسأل عليه العبد في قبره لهو القرآن الكريم فيقال له: «من ربك من نبيك وما علمك أو ما عملك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام وعلمي القرآن قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت... وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري. والحديث عند الإمام أحمد عن البراء بن عازب رَضَالِيَّكُ عَنْهُ.

فيا عباد الله : الثباتَ الثباتَ على عبادة الله تعالى من صلاة وصيام وقيام وصدقة وتلاوة للقرآن وغيرذلك من العبادات.

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى المات ولا حول ولا قوة إلا بالله.

## الخطبة الثانية:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بآثاره اقتفى.

أما بعد:

فإن المداومة على عبادة الله والاستمرار عليها علامة على قبولها وعلامة على توفيق العبد وعلامة على محبة الله للعبد وتسديده.

فقد روى البخاري رَحْمَهُ اللهُ تعالى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللهُ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى عَبْدِي بِشَيْء أَحَبُّ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى عَبْدِي بِشَيْء أَحَبُ إِلَيَّ مِنَا افْتَرَضْتُ عَلَيْه، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحْبَهُ ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصَرُ بِه، وَيَدَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصَرُ بِه، وَيَدَهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ اللّذِي يُبْصَرُ بِه، وَيَدَهُ اللّذِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ اللّذِي يُبْصَرُ بَه، وَيَدَهُ اللّذِي يَسْمَعُ بِه، وَبَصَرَهُ اللّذِي يُبْصَرُ بَه، وَيَدَهُ اللّذِي يَبْصَرُ بَه، وَيَدَهُ اللّذِي يَبْصَرُ بَه، وَيَدَهُ اللّذِي يَبْطَشُ بَهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَا عُطِينَهُ، وَلَئِنَ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَهُ، وَمَا تَوْدَ وَأَنَا أَكُرَهُ مَسَاءَتَهُ ». تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْء أَنَا فَاعِلُهُ تُرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ اللّؤَتَ وَأَنَا أَكُرَهُ مَسَاءَتَهُ ».

الشاهد من الحديث: قوله تعالى في الحديث القدسي: « وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»: ففيه المداومة والاستمرار على النوافل من قوله «وَمَا يَزَالُ» وأن ذلك من أسباب محبة الله لعبده وتوفيقه وتسديده وعصمته وحفظه بجوارحه.

## ولنا في هذا الحديث وقفات:

الموقضة الأولى: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يدافع عن أوليائه المتقين وعباده الصالحين، فينصرهم ويخذل أعداءهم فيهلكهم، لأنه لا ناصر لمن حاربه الله، ومَن هذا الذي يتصدى لحرب الله عَنَّهَ عَلَى، فمن عادى أولياء الله فقد اختار لنفسه الهلاك والخسارة.

وأولياء الله هم المتقون، كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَاۤ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزُنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وخطر المناسبة

الموقضة الثانية: أن أمر الفرائض أعظم شأنًا من النوافل وأحب إلى الله، وأن الله لا يقبل النوافل إلا مع الفرائض، وأن النوافل تجبر الفرائض إن حصل فيها نقص أو قصور، فهذا يستفاد من قوله تعالى: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبً إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبً إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُ الله عليه الله المنافقة المنا

قال ابن بطال: «وفيه أن النوافل إنها يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها». اه. .

الموقض الثالث : أن المداومة على النوافل من أسباب محبة الله للعبد وأن الله إذا أحب عبدا أحبه من في السماء والأرض، لما روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالِّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالله عَلْهُ الله عَدْ أَحَبَ فُلانًا فَأَحَبُهُ، فَيُحبُّهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي جَبْرِيلُ فِي السَّمَاء: إِنَّ الله قَدْ أَحَبَ فُلانًا فَأَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي أَهْلُ الأَرْضَ ».

الموقضة الرابعة: أن في هذين الحديثين إثبات المحبة لله تعالى بها يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَى اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَ شَى اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الوقضة الخامسة: أن الله إذا أحب عبدا فعلامة ذلك أن يوفقه للخير ويعصمه من الشر ويسدده في عمله، فلا يبصر ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى خير ولا يعمل إلا خيرًا، وذلك بسبب مداومته على النوافل بعد الفرائض، و يؤخذ هذا من قوله تعالى: «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَكَهُ الَّذِي يَبْطِشُ مِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي مِهَا». الحديث.

قال العلامة العثيمين رَحَمَهُ الله في معنى الحديث: «يعني أن الله يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله. وبصره: يسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله. ويده التي يبطش بها: فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله. ورجله التي يمشي بها: فلا يمشي برجله إلا لما يرضي الله عَنَّابَاً فيكون مسددا في أقواله وفي أفعاله». اهـ.

وقال المناوي رَحِمَهُ أُللَّهُ: « يعني يجعل الله سلطان حبه غالبا حتى لا يرى ولا يسمع ولا يفعل إلا ما يحبه الله عونًا له على حماية هذه الجوارح عما لا يرضاه أو هو كناية عن نصرة الله وتأييده وإعانته له في كل أموره وحماية سمعه وبصره وسائر جوارحه عما لا يرضاه». أ هـ

الوقضة السادسة: أن المدوامة على النوافل والمحافظة عليها من أسباب إجابة الدعاء لقوله تعالى: «وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ».

قال ابن بطال: «ورأيت لبعض الناس أن معنى قوله تعالى: (فأكون عينيه اللتين يبصر بها وأذنيه ويديه ورجليه) قال: وجه ذلك أنه لا يحرك جارحة من جوارحه إلا في الله ولله، فجوارحه كلها تعمل بالحق، فمن كان كذلك لم تُردِّ له دعوة». أه.

فيا أيها المسلم اثبت على الخير الذي كنت عليه في شهر رمضان لعل الله أن يتقبل صيامك وصالح أعمالك ويثبتك على دينك حتى مماتك، فإن الثبات على الأعمال الصالحة والمداومة عليها من أسباب قبولها، ومن أسباب حُسن الخاتمة، وقد قال النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم: «إنها الأعمال بالخواتيم». راه البخاري عن سهل بن سعد رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ.

نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه، وأن يجنبنا كل ما يسخطه ويأباه، وأن يعيننا على عبادته حتى المات، وأن يختم لنا بالحسنى بمنه وكرمه فهو حسبنا ونعم الوكيل.





# ثانيًا باب : الدروس والمواعظ .....

بعد أن انتهينا من كتابة الخطب وترتيبها، نشرع في كتابة وترتيب المواعظ والدروس، فقد جمعنا ـ بفضل الله تعالى ـ في هذا الكتاب اثنين وثلاثين درسًا وموعظة مناسبة لعدد أيام رمضان، فبإمكان المدرس أو المتكلم أن يلقي هذه الدروس أو المواعظ بعد الصلوات عن ظهر قلب أو يقرأها من الكتاب، والأفضل أن يحفظها ثم يلقيها غيبًا لتكون أوقع في النفس، وأبلغ في الإلقاء، وأما إن ألقاها كدروس بعد الصلوات، فالأفضل أن يقرأها من الكتاب من أجل أن يعلق على ما يحتاج إلى تعليق، أو يشرح ما يحتاج إلى شرح، أو يضيف أشياء يحتاجه الناس أثناء تدريسه، فيعطيهم ما يناسبهم، وعلى الداعية أن ينظر ماذا يحتاجه المجتمع الذي هو فيه، فإن كل مجتمع يختلف عن الآخر فيختار له ما يناسبه ويقدمه للناس، وله أن يختار كل يوم ما يناسبه من هذه الدروس والمواعظ، علمًا بأني قد رتبت هذه المواعظ والدروس بمقتضي حاجة الناس في رمضان على حسب وجهة نظري، لكن لا يلزم المدرس أو المتكلم أن يتقيد بترتيب الكتاب إذا دعت الحاجة إلى التقديم أو التأخير، فله أن يختار منها ما يحتاجه مجتمعه فيقدم أو يؤخر حسب ما يراه نافعًا لهم، وهذا يعود إلى الداعية وحكمته والله الموفق.

## موعظم بعنوان كيف نستقبل رمضان

الحمد لله العزيز الغفار ، وسبحان الله ما تعاقب الليل والنهار والشكرله عدد أوراق الأشجار، وقطرات الأمطار، وسيول الأنهار ، ومياه البحار.

### أما بعد :

## أيها الإخوة المسلمون:

نحمد الله الذي امتنَّ علينا بشهر رمضان المبارك، وجعله من أعظم المكفرات، ووقتًا لنزول البركات، وحصول الخيرات، ورفع الدرجات، وجعله من الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، وجعل أبواب الجنات فيه مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، والشياطين مصفدة، وله فيه عتقاء من النار في كل يوم وليلة.

كما نحمده \_ تعالى \_ إذ بلّغنا هذا الشهر المبارك، نتمتع فيه بأنواع العبادات، من الصلاة والصيام، والصدقة والقيام، وتلاوة القرآن .

وقد افتقدنا إخوانًا لنا صاموا معنا في رمضان الماضي، ولم يصوموا معنا هذا الشهر، حال بينهم وبين ما يشتهون هاذم اللذات، ومفرق الجهاعات، وميَتِّم البنين والبنات، فليكن ذلك لنا عبرة باغتنام هذا الشهر بفعل الخيرات، والتقرب إلى رب الأرض والسهاوات، بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، فلعنا نصوم هذا الشهر أو بعضه، ولا نصوم رمضان بعده، ربها نلحق بإخواننا الذين سبقونا إلى الحياة البرزخية، وفارقوا الحياة الدنيوية، فالسعيد من اعتبر بغيره، ولم يكن عبرة لغيرة، السعيد من اتقى الله، وتجنب ما يسخطه ويأباه.

فيا عباد الله: ها هو رمضان بين أيدينا، فلنجتهد فيه بالصالحات، ولنحافظ على الواجبات ونسارع إلى المستحبات، لعل الله أن يكفر ذنوبنا، ويرفع درجاتنا، ويعتق

وخرا المناتة

وقسمٌ نادم على ما قصَّر وفرَّط في هذا الشهر المبارك ، إذ ضيع فيه الصلوات، وتخلف عن الجماعات، وانهمك في الشهوات ، وربها تعاطى المحرمات، ونظر إلى المسلسلات، فضيع الأوقات، وأغضب رب الأرض والسهاوات، ولم يعلم المسكين أن غمسةً واحدةً في جهنم تنسى جميع اللذَّات .

قال ابن الوردي \_ رَحِمَهُ أَللَّهُ \_:

## إِن أَهنَا عِيشةٍ قَضَيْتَهَا ذَهَبتْ لَنَّاتُهَا وَالإِثْمُ حَلْ

فيا أيها الصائم أخلص عملك لله ، وجاهد نفسك على طاعة الله، وحافظ على الصلاة، واعمر وقتك بذكر الله .

اجعل نهارك للصيام، ولياليك للقيام، ولا يخرج من لسانك إلا أطيب الكلام، والجتهد في تلاوة القرآن ، فلقد كان رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يجتهد في تلاوة القرآن وفي القيام في رمضان أكثر من غيره .

أطعم صائماً يكن لك مثل أجره، أعط فقيرًا، وارحم يتيها ، وصل رحمًا، ترى خيرًا وأجرًا عند أكرم الأكرمين سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، احرص على أن يُغفر ذنبُك، وتُعتق رقبتُك، وتُستجاب دعوتُك في هذا الشهر المبارك ، وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد في

الطاعات والإخلاص فيها، واجتناب السيئات وهجرها، والإكثار من الدعوات والإلحاح فيها، هوِّن على نفسك من أعمال الدنيا، واجتهد في أعمال الآخرة، فإن من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فلا تُؤثر ما يفني على ما يبقى، فإن الدنيا لا تساوي من الآخرة موضع عصا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدًا حساب ولاعمل.

ألا فلنستعن بالله على طاعته، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به، الذي إياه نعبد، وبه نستعين ، ونعوذ به من همزات الشياطين ، فالموفق من وفقه الله، وسعى إلى وقاية نفسه من المعاصي، وإلى عتقها من النار، والأمور كلها بيد الله، يهدي من يشاء لحكمة، وهو أعلم بأهل البر والإحسان ، وأهل الفسق والطغيان ، فإذا علم من عبده الصدق والإخلاص وفّقه وهداه ، وإذا علم منه الشر أضله وأرداه، والله المستعان ، وعليه التكلان .

اللهم اهدنا فيمن هديت ، وتولنا فيمن توليت ، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات وحب المساكين ، اللهم أعنا على طاعتك، وجنبنا معصيتك ، اللهم حبِّب إلينا الإيهان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



## موعظمّ بعنوان يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر

الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان ، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْعَبِيرُ ﴾ [ الشورى : ١١] ، له بالتصوير، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى أَلَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [ الشورى : ١١] ، له الأسهاء الحسنى ، والصفات العلى، ﴿ الرَّمْنَ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ اللَّرَىٰ ﴿ الرَّمْنَ اللَّهُ وَان بَعْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ, يَعْلَمُ السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ اللَّرَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا بَيْنَ الْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ وَحَكًا ، ووسع كل شيء رحمة وعليًا، ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ وَحَكًا ، ووسع كل شيء رحمة وعليًا، ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ﴿ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللل

#### أما بعد:

فقد روى ابن ماجه والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ – قَالَ : «إِذَا كَانَتْ أُوَّلُ لَيْلَةَ مَنْ رَمَضَانَ ، صُفِّدَت الشَّيَاطِينُ ، وَمَرَدَةً الْجُنِّ ، وَفُتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ الْجُنِّ ، وَفُتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مَنْهَا بَابٌ ، وَفُتِحَتْ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مَنْهَا بَابٌ ، وَنَادَى مُنَادٍ : يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ ، وَلِللهِ عُتَقَاءُ ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ».

ففي رمضان ينادي مناد للعباد، يا من يريد الخير أقبل، فهذا شهر الخير والبركات، وهذا شهر تكفر فيه السيئات، وتضاعف فيه الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وغير ذلك من الخصائص والفضائل التي سيأتي ذكر بعضها.

وخُصَّ شهرُ رمضان بذلك دون غيره ؛ لأن الله اختصه بخصائص كثيرة، وإلا فمن

أرد الخير فإن أبوابه مفتوحة في كل وقت وحين، وفي كل شهر من شهور السَنة، لكنه في شهر رمضان آكد، و من باب أولى؛ لأن الله \_ تبارك اسمه وتعالى جده \_ اختصه بخصائص ليست في غيره، فإنه شهر البركات، وتنزل فيه الرحمات، وتفتّح فيه أبواب السماوات، وأبواب الجنات، وتغلق أبواب النيران، وتقيد فيه الشياطين، فكان الداعي إلى فعل الخير فيه قويًا، والداعي إلى فعل الشر فيه ضعيفًا؛ ولأن الشياطين فيه مقيدة، والنفوس مقبلة على بارئها \_ سُبتَحانَهُ وَتَعَالَى \_ إلا من شذ من الناس فإنه من شياطين الإنس \_ والعياذ بالله \_ فالذي يرتكب ما حرم الله في هذا الشهر ويترك ما أوجب الله عليه فإنه من شياطين الجن في رمضان مقيدة.

- فيا باغي الخير أقبل، فإن أبواب الجنة مفتحة لكثرة الطاعات، وإقبال الطائعين على الله، فاحرص على أن يكون لك حظًا من الطاعة ومكانًا في الجنة.
- ويا باغي الخير أقبل، فإن أبواب السماء مفتحة والرحمة منزلة، فاجتهد في هذا الشهر، فإن لله فيه نفحات، يغفر للمذنبين، ويرحم الصائمين، ويعتق رقاب كثير من المؤمنين، ويستجيب دعوة المظلومين، فاحرص على أن يكون لك قسط من ذلك فتكون من الفائزين.
- ويا باغي الخير أقبل، فإن الشياطين مصفدة، وأبواب النار مغلقة، فاغتنم ذلك بالبعد عن المعاصي والسيئات، فإن الدواعي إليها ضعيفة، ومجاري الشيطان منك ضَيِّقة.

أقبل على الصيام والقيام، ومناجاة الحي القيام، أقبل على تلاوة القرآن، والذكر وحسن الكلام، أنفق على المساكين وذوي الأرحام، وأعطف على الضعفاء والأيتام، وأحسن معاملة الأنام، يحسن إليك العزيز العلام.

- ويا باغي الشر أقصر ، يا من يريد الشر والعصيان، ويقترف الذنوب والآثام، كفاك إسرافًا على نفسك، فإنك في شهر التوبة والغفران.

تُبْ إلى الله وأقبل عليه، اغنتم هذه الفرصة بالتوبة والإنابة، فإن الله مسبّحانَهُ وَتَعَالَى الله من الله من الله عليه، وأنابوا إلى رجم، ونجوز عن المسيئين مهم كثرت ذنوجهم، إذا صدقوا في توبتهم، وأنابوا إلى رجم، وندموا على معاصيهم ويبدلهم خيرًا مما كانوا عليه.

قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ اللهِ مَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْ فُولًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٧٠].

فمن تاب وآب تاب الله عليه ، فإن التوبة تُجُبُّ ما قبلها، ومن استغفر وأناب غفر الله له، إنه هو الغفور الرحيم، فقد روى الترمذي عن أَنس بْن مَالك رَخِيَلِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: ﴿ قَالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءَ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلاَ أُبَالِي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة».

**ويا باغي الشر أقصر**، فإنك في شهر تفتح فيه الجِنَان، وتغلق فيه النيران، وتقيد الشياطين .

**ويا باغي الشر أقصر**، فإن أمامك ليلة هي خير من ألف شهر، فاغتنمها بالعبادات يرفعك الله بها درجات.

ويا باغي الشر أقصر، فإن شهر رمضان تعتق فيه الرقاب، وتكفر فيه السيئات، فاغتنمه في مغفرة ذنوبك، وتكفير سيئاتك، قبل فوات الأوان، والحسرة والندامة: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَتَكَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِحِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٦].

فقد خاب و خسر من خرج رمضان ولم يغفر له، أبعده الله ثم أبعده الله ، وهذه هي دعوة جبريل عَيْهِ السَّلامُ و تأمين نبينا صَلَّاللَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك. فقد روى ابن حبان عن مالك بن الحويرث - رَضَيْلَهُ عَنْهُ - قَالَ: صَعدَ رَسُولُ اللهَ فقد روى ابن حبان عن مالك بن الحويرث - رَضَيْلَهُ عَنْهُ - قَالَ: (آمينَ) ثُمَّ رَقي عَتبة أُخْرَى فقَالَ: (آمينَ) ثُمَّ رَقيَ عَتبة أُخْرَى فقَالَ: (آمينَ) ثُمَّ وَاللهُ عَتبة أُخْرَى فقَالَ: (آمينَ) ثُمَّ وَقيَ عَتبة أُخْرَى فقَالَ: (آمينَ) ثُمَّ وَاللهُ عُنْهُ وَلَمُ اللهُ قَالَ: (آمينَ فَلَا وُمَنْ أَدْرَكَ وَالدَيْهِ أَوْ أَحدَهُما فَدَخَلَ النَّارَ فأَبْعَدُهُ اللهُ قُلْتُ: آمينَ فقلت: آمينَ فقلت اللهُ قلتَ اللهُ قَلْ اللهُ قلْ اللهُ اللهُ قلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قلْ اللهُ قلْ اللهُ ال

اللهم وفقنا لفعل الخيرات، وترك المنكرات، والإقبال على الطاعات، إنك قريب مجيب الدعوات.

# موعظت بعنوان ماذا عن رمضان ؟!!

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا.

#### أما بعد:

فإن شهر رمضان هو الشهر المبارك الذى اختصه الله من بين سائر الشهور، وأختاره لقضاء فريضة عظيمة ، وهى فريضة الصيام، وهو الشهر الذى نزل فيه أشرف الكتب، وهو القرآن الكريم، وهو الشهر الذى فيه ليلة هي خير ليالي السَنة وهى ليلة القدر، وهو الشهر الذى تُكفر فيه السيئات، وتنزل فيه الرحمات، وتُفتح فيه أبواب الخنات، وتغلّق فيه أبواب النار، وتُقيد فيه الشياطين، ولا يحصل ذلك في شهر من الشهور غير رمضان.

وهو الشهر الذى نصر الله فيه عبده، وأعز جنده، وقمع شوكة الكفر، وأذل فيه المنافقين، وأعز المؤمنين، وذلك في غزوة بدر الكبرى التي وقعت في السابع عشر من شهر رمضان المبارك.

و مما يدل على عظمة هذا الشهر: أن الله مستَبَحَانَهُ وَتَعَالَكَ ما عَلَمَ بعيد من أعياد المسلمين، وهو عيد الفطر المبارك، يأكل فيه المسلمون ويشربون، ويجتمعون فيذكرون الله ويصلون.

#### عباد الله:

إن أول ما فرض الله الصيام في يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى \_ عَلَيْهِ السَّكَمُ \_ وقومه، وأغرق فرعون

وخطر المنظمة

وكان المسلم مخيرًا بين الصيام وبين الإطعام، فمن شاء صامه وهو الأفضل، ومن شاء أفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، كما قال ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ مِن كُلَّ يُولِمُ مَسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

ثم نُسخت الفدية وبقيت في حق العاجز الذي لا يستطيع الصيام، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، على قول لبعض أهل العلم، وقد فعله أنس بن مالك - رَضَّالِلَهُ عَنهُ - لما كبر سِنُّه، فمن كان قادرًا على الصوم صار في حقه واجبًا، إذا كان مقيهًا قادرًا مكلفًا، ومن مرض أو سافر وشق عليه الصوم جاز له الفطر تيسرًا على العباد من رب العباد - سُبْحَانهُ وَتَعَالى - ثم القضاء في أيام أُخر، قال تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلَيصُمْ مُ أَلَّهُ مَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَى سَّفَرٍ فَعِدَّةُ مِّنَ أَكِامٍ أُخرَ يُولِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وكان أكل الطعام محصورًا بين المغرب والعشاء مالم ينم، فمن نام في هذا الوقت حرم عليه الطعام والشراب والجهاع إلى غروب شمس اليوم الثاني، ثم حصلت المشقة على بعض الصحابة كها روى البخاري عَنِ الْبَرَاءِ ، وَضَيَلِتَهُ عَنْهُ - ، قَالَ كَانَ المشقة على بعض الصحابة كها روى البخاري عَنِ الْبَرَاءِ ، وَضَيَلِتَهُ عَنْهُ - ، قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّد - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - إِذَا كَانَ الرَّ جُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ فَلُم لَ الْمُعَلِي وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائمًا فَلَا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ فَلَابُ

لَكَ ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَعَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَلَيَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَيَّا الْتَهَ الْاَيْهِيِّ - صَلَّاللَّهُ عَيْنِهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ الْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ فَذُكرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ - صَلَّاللَّهُ عَيْنِهِ وَسَلَّمَ - فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ الْتَصَفَ النَّهَارُ عُشَي عَلَيْهِ فَلَهُ إِلَى فِسَا يَهِكُمُ ﴾ وَنَزَلَتْ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ الْحَمْ لَكُمُ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

فخفف الله على هذه الأمة ، فلله الحمد والمنة ، اللهم وفقنا لشكر نعمتك وحُسن عبادتك.



# موعظم بعنوان ما أعد الله للصائمين

الحمد لله مولانا ، الذي منَّ علينا فهدانا ، وأطعمنا وسقانا ، وكلَ بلاءٍ حسنٍ أبلانا .

## أما بعد :

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةً \_ رَضَالِكُهُ عَنهُ \_ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « قَالَ الله كُلُّ عَمَل ابْن آدَمَ لَهُ، إلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

وفي رواية لمسلم: «كُلُّ عَمَلَ ابْنَ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشَّرُ أَمْثَالهَا إِلَى سَبْعَائَة ضَعْف، قَالَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مَنْ أَجْلِي الصَّائِم فَرْحَتَان: فَرْحَةٌ عِنْدَ فَطْرَه، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لَقَّاء رَبِّه وَ لَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهَ مِنْ رَيح الْمُسْك، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثُ وَلاَ يَصْخَب، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُقٌ صَائِمٌ ».

قال بعض أهل العلم في معنى الحديث: إن الله تعالى انفرد بعلم ثواب الصيام، بخلاف غيره من الأعمال فإنه قد أخبر عباده أن سائر الأعمال تكون الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه إلى الله لا يعلم بمقدار ثوابه إلا هو، وهو الذي يجزي العبد عليه، بمعنى أنه يعطي على الصيام عطاءً بغير حساب، وهو أكرم من كل كريم، وهذا يعود إلى فضل الصيام، فإنه أفضل الأعمال، ومن أفضل أبواب الخير فقد ثبت عند النسائي وغيره عن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيُّ - رَصَّالِيَهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي الله به ، قَالَ : «عَلَيْكَ بالصِّيام فَإِنّهُ لا مِثْلَ لَهُ».

وفي رُواية ﴿ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لاَ عِدِلَ لَهُ ».

وروى الترمذي عن معاذبن جبل - رَضَّاللَّهُ عَنْهُ قالَ رَسُولُ الله - صَاَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ -: « أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى الله عَلَ

ولفضل الصيام اختص الله الصائمين بباب في الجنة؛ لأنهم صبروا على الجوع والعطش، فعوضهم الله بهذا الباب في الجنة، وأعقبهم فرحة دائمة يوم يلقونه.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ سَهْل \_ رَضَالِكُ عَنْ النَّبِيِّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_، قَنِ النَّبِيِّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_، قَالَ: « إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدَّخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدُّ ».

## واختُص الصيام بفضائل كثيرة ،

منها: أن الصيام سرٌ بين العبد وربه، فلا يستطيع أحد أن يميز بين الصائم والمفطر، إلا ما أظهره صاحبه، فلا يتسرب إليه الرياء، وهذا أقرب إلى الإخلاص، ولهذا قال الله في الحديث القدسي: « إلاَّ الصَّوْمَ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» متفق عليه.

ومنها: أن الصائم أرهق بدنه من أجل الله، فصبر على الجوع والعطش وترك الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ابتغاء ثواب الله، وهذا لا يكون في غيره من الأعمال، فكان أهلاً أن يعوضه الله في الجنة ما تشتهي نفسه وتلذ عينه من أنواع المآكل والمشارب والحور العين.

فالذي ينبغي على الصائم أن يحتسب ذلك عند الله، وأن يخلص صومه لله، وأن يحافظ على صومه مما يخدشه أو ينقصه أو يبطله .

نسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من ورثة جنات النعيم، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا، وتلاوتنا وقيامنا، وأختم بالصالحات أعمالنا ، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، اللهم أعنا على طاعتك ، وذكرك ، وشكرك ، وحسن عبادتك ، وتوفنا وأنت راض عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين .



## موعظة بعنوان كيف حالنا مع رمضان

الحمد لله رب العالمين ، ونشكره شكرَ الشاكرين، ونستغفره ونتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم.

#### أما بعد : أيها الناس :

إِن الله تعالى قد أنعم علينا بهذا الشهر المبارك، وجعله كفارة السَنة رحمة منه \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ ومنَّة، فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَمَضَانُ إِلَى الْجُمْعَةُ عَلَيْهِ وَرَمَضَانُ إِلَى الْحَبَائِرَ ».

**فالسؤال هذا**: كيف حالنا مع رمضان؟ كيف حالنا مع الصلاة والصيام، وكيف حالنا مع القرآن والقيام، هل تفطناً لهذا الأمر؟ هل علمنا ما هي الحكمة من مشروعية الصيام؟.

من لم يعلم ذلك فقد أطبق عليه الجهل، وغطت على قلبه الغفلة.

أفيقوا \_ يا عباد الله \_ ، فإن من الناس من يصوم مع الناس لا يدري لماذا يصوم! ولا يدري ما الحكمة من الصوم! إلا أنه يرى الناس يصومون فيصوم معهم، وبعضهم يصوم مع الناس خوفًا من التعيير إذا لم يصم معهم، فهذه نيات خاسرة .

فانتبه يا مسلم لا بد من الإخلاص والاحتساب فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالًا عَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاللهِ صَلَّاللهُ عَنْ اللهِ صَلَّاللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

ومن الناس من يجعل نهاره نيام، ولياليه مشاهدة للأفلام، فلا تلذذ بالصيام، ولا عرف القيام، فنسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ به من الغفلة.

#### فيا عباد الله :

من كان مقصراً فليستعتب، فإنه لا يزال في سعة من الأمر، فالعاقل اللبيب هو الذي يغتنم هذا الشهر المبارك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، يرجو مغفرة ذنوبه، وعتق رقبته، واستجابة دعوته، فلا تراه إلا في الصف الأول في الجمعة والجهاعات، وفي قيام الليل، مسارعًا في الصدقات، مسابقًا في تلاوة القرآن، بارًا بوالديه، محسنًا إلى جيرانه، جوادًا في ماله، عاليًا خُلُقُه، خاشعًا قلبُه، عليه السكينة والوقار، قد أثَّر الصوم في جوارحه، ويئس الشيطان من إغوائه، قد حسن حاله مع ربه ومع إخوانه، فهذا هو الذي يُرجى مغفرة ذنوبه، بصدق توبته، وإقباله على مرضاة ربه، فهذه هي صفات الأتقياء، الصادقين الأولياء، الناصحين الأزكياء، فهكذا فليكن المؤمن.

اللهم حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وخذ بأيادينا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم تقبل من محسننا، وتجاوز عن مسيئنا، واهدِ ضالنا، واختم بالصالحات أعمالنا.



#### موعظة بعنوان

# رُبِّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ((

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أما بعد :

فقدروى ابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَالِكُهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ -: «رُبَّ صَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِم لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ». ورضَّ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: ورضَّ لِللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزَّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». وفي رواية عند النسائي: «من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به ، فليس لللهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

ومعنى قوله: (والجهل) أي: الجهل على الناس بالظلم والبغي والسب والشتم.

هذان الحديثان يجعلان الصائم خائفًا وجلًا من سوء العاقبة، ومن فوات الأجور، أو من حبوط الأعمال، فلذلك ينبغي على الصائم أن يحافظ على صومه مما يبطله، أو يخدشه وينقصه، وأن يتعلم مبطلات الصيام ومخدشاته ليجتنبها، فإن الأمر خطير، وإلا فها الفائدة من صيام ليس لصاحبه إلا الجوع والعطش؟أي ليس له فيه أجر، وقد يحبط هذا الصوم ويكون وبالًا على صاحبه إذا كان رياءً وسمعة ولم يخلص فيه لله، فهذا الصوم مردود، وصاحبه مطرود، والعياذ بالله.

وقد يصوم العبد ويكون صومه صحيحًا تبرأ به الذمة، لكن ليس له فيه أجر، وهذه المرتبة \_ وإن كانت أدنى من الأولى \_ لكنَّ صاحبها خاسر؛ لأنه لم يظفر بأجر

الصيام، كمن يطلق لسانه في الكلام المحرم كالكذب، والغيبة، والنميمة، وقول الزور، ويفطر على الحرام، ويستمع إلى الحرام، وينظر إلى الحرام، فهذه الأعمال تخدش في الصيام؛ لأن الصائم صام عن الطعام والشراب، ولم تصم جوارحه عن الآثام، ولهذا قال النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_: وَسَلَّمَ \_: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَل بِهِ، فَلَيْسَ لِللَّهُ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

أي: أن الله غني عن هذا الصيام، و لا يريد هذا الصيام، فليس هو الصيام المطلوب شرعًا، وليس معناه أنه يترك الصيام بالكلية، فالصيام صحيح لكنه ناقص.

قال ابن بطال \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ \_ : «قال المهلب : فيه دليل أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور ، كما يمسك عن الطعام والشراب ، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله منه . وقال غيره : وليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور ، وإنها معناه التحذير من قول الزور ». أهـ

- ومن الذين ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش: الذين يجامعون زوجاتهم في نهار رمضان ولا يحفظون فروجهم عن الحرام، ولشناعة هذه المخالفة فقد رتب الله كفارة مغلظة على من جامع في نهار رمضان، وهي صيام شهرين متتابعين، عقوبة له على صنيعه وكفارة لهذا الذنب، وأما صيام ذلك اليوم فقد أفسده ولا يُجزئه قضاؤه وإن صام الدهر، فليس له في ذلك اليوم إلا الجوع والعطش.

نعوذ بالله من مبطلات الأعمال، ومضلات الأهواء، ومن سوء الخواتيم.

اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا ، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ، وجنبنا ما تسخطه وتأباه ، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.



## موعظة بعنوان فضل لا إله إلا الله

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، الداعي إلى رضوانه، والبشير بجنانه، والنذير من نيرانه ، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه .

#### أما بعد :

فيقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٨) ﴾ [آل عمران:١٨].

في هذه الآية العظيمة أعظم شهادة ، من أعظم شاهد، بأعظم مشهود، فالشاهد هو الله سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى وملائكته وأهل العلم، والمشهود هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله ، وهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله ، فإنها كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وهي كلمة التقوى، وكلمة الإخلاص، والكلمة الباقية، والكلمة الطيبة، والحجة الدامغة ، وهي القوال الصواب، والعروة الوثقى، وهي أعلى شعب الإيهان، وأثقل حسنة في الميزان، وهي أفضل الذكر، وهي شرط نيل الشفاعة ، وأعظم مكفرات الذنوب ، ويحرم صاحبها على النار ، وهي أثقل شيء في الدنيا ، فلو وزنت بالسهاوات والأرض لرجحت عليهن، ومن أجلها عي الدنيا ، فلو وزنت بالسهاوات والأرض لرجحت عليهن، ومن أجلها من قالما مخلصاً على الذبوب ، ويحرم شاعدائها، فمن قالما مخلصاً عن قلبه حرم دمه وماله وحسابه على الله ، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وصَّلَيْكُ عَنْدُ قَالَ رَسُولُ الله صَالَة عَلَما مَنِي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إلَّا بِحَقِّه وَحِسَابُهُ لاَ إِلَه إِلَّا الله فَمَنْ قَالَ : لاَ إِلهَ إِلَّا الله فَقَدْ عَصَمَ مِنِي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إلَّا بِحَقِّه وَحِسَابُهُ عَلَى الله ».

فمن مات عليها دخل الجنة ، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله الا الله دخل الجنة ، ولا يوفق لها عند الموت إلا من ثبت عليها في حال صحته وحياته قولًا وعملًا واعتقادًا ، وإلا فليس كل من قالها تنفعه فقد قالها المنافقون فلم تنفعهم ، فهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم قالوها ظاهرًا ولم يعتقدوا معناها باطنًا .

ولذلك جاءت هذه الكلمة مقيدة بشروط ثقال لا يوقف لها إلا من وفقه الله ويسرها الله عليه.

فمن قالها بلسانه، وعلم معناها بقلبه، وعمل بمقتضاها بجوارحه ، فهو من أهلها وتنفعه يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب .

أما من قالها بلسانه، وناقضها بجوارحه ، فليس من أهلها، ولا تنفعه، بل تكون حجة عليه يوم القيامة، كمن يقولها وهو يدعو غير الله من الأموات وغيرهم ، ويشرك مع الله غيره في العبادات كمن يذبح أو ينذر لغير الله ونحو ذلك ، أو يسأل السحرة والمشعوذين ويصدقهم ، فهذا ناقضها وهومن أهل النار خالداً مخلداً فيها أبداً إن مات على ذلك ولم يتب قبل موته .

فيجب على كل مسلم أن يعتني بهذه الكلمة العظيمة قولاً وعملًا واعتقاداً ودعوة إليها ، ويجب على كل مسلم أن يتعلمها أكثر مما يتعلم أمور دنياه، ولا عذر لأحد في جهلها أو جهل شروطها ، فإن من وقع في شيء من نواقضها وهو في بلاد إسلامية تُعقد فيها دروس التوحيد، ويوجد من يفتي بمسائل التوحيد، فيخشى عليه أن لا يعذر، ويجب اجتناب ما يناقضها أو يخل بها من عبادة غير الله، أودعاء غير الله، أوالذبح أوالنذر لغير الله، أوالحلف بغير الله، أواستخدام السحر والتنجيم والاستسقاء بالنجوم، أو تعليق التهائم والحروز، أوحب غير الله كحب الله أو أشد، أوالخوف من غير الله كالخوف من الله أو أشد، أوالطيرة (وهو التشاؤم) ، أوالتلفظ ببعض الألفاظ الشركية كقول بعضهم: ما شاء الله وشئت، وأنا داخل على الله وعليك، وغير ذلك مما يناقض كلمة التوحيد أو يخل بها فيجب اجتنابها والحذر منها.

فهذه نبذة مجملة مختصرة عن هذه الكلمة العظيمة، وإلا فالحديث عنها يطول، والكلام في تفاصيلها كثير، فإن ذكر فضائلها وأدلتها يحتاج إلى مجلدات كثيرة فقد اتفق جميع الأنبياء والمرسلين في الدعوة إليها، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا عليها في الحياة، وأن يبعثنا عليها بعد المات.

اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله.

لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، وصلِ اللهم وسلِم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## موعظم بعنوان فضل الإخلاص وخطر الرياء -----

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد :

فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۞ ﴾ [البيّنة:٥].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهُ مَرْتُ أَنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

هذه الآيات وأمثالها فيها الأمر بإخلاص الأعمال لله تعالى ، وأن الله لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها، وأما ما داخلها الشرك أو الرياء فإنها مردودة على صاحبها ، فقد روى أبو داود والترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهلي \_ رَضَيَليَّهُ عَنهُ \_ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى فقد روى أبو داود والترمذي عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهلي \_ رَضَيَليَّهُ عَنهُ \_ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبي \_ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ الله لَنْ الله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «لا شَيْءَ لَهُ» فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّات، يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «لا شَيْءَ لَهُ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الله لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِطًا وَابْتُغِي بِهِ وَجُهُه».

وأعلموا \_ عباد الله \_ أن الإخلاص هو تصفية العمل من جميع شوائب الشرك، من الرياء والسمعة ونحوهما ، وتصفيته من ملاحظة المخلوقين .

وعلامته أن يستوي عند المخلص مدح المادحين وذم الذامِّين ؛ لأنهم لا ينفعونه إن مدحوه ، ولا يضرونه إن ذموه ، فإن ظهر عمله أمام الناس ومدحوه بدون قصد فتلك عاجل بشرى المسلم، فإنه لا يضره ما دام أنه قصد وجه الله تَبَارَكَوَتَعَالَى .



فيا أيها الإخوة المسلمون:أحسنوا أعمالكم وتوجوها بالإخلاص، وحافظوا عليها من الرياء والسمعة والأطماع الدنيوية، فإن ذلك يفسدها ويبطلها.

فإن ربَنا يقول في كتابه الكريم ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُمُ وَ ﴿ ﴾ [محمد: ٣٣].

ويقول سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَبِكَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَمَثَلُهُ . كَمْثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَالنَّا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَمَثَلُهُ . كَمْثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وقال تعالى : ﴿ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُاْ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : ١١٠]. ﴿ [الكهف: ١١٠].

وروى الامام أحمد وغيره عن أُبَي بن كعب \_ رَضَوَالِسَّهُ عَنهُ \_ قال: قال رسول الله \_ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ : « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب ».

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَنْهُا قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ».

أي: يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.

وروى الطبراني وغيره عَنْ مُعَاذِبْن جَبَل - رَضَالِيَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ الله - صَالَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُومُ فِي الدُّنْيَا مَقَامَ شُمْعَةً وَرِيَاءٍ إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقَيَامَة».

وروى ابن خزيمة والبيهقي عَنْ مَحْمُود بْن لَبيد عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللهِ رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا قَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشَرْكَ السَّرَائِرِ ﴾. قَالُوا: قَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشَرْكَ السَّرَائِرِ ﴾. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَرْكُ السَّرَائِرِ ؟ قَالَ: ﴿ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِلَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ ».

والرياء أشد من فتنة المسيح الدجال فقد روى ابن ماجه عَنْ أَبِي سَعِيد رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَالَّلَكُ عَلَيْهِ وَسَاتَرَ - وَنَحْنُ نَتَذَاكُو الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِهَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالَ؟ « قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. فَقَالَ: «اَلشِّرْكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيْزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُل».

فانظروا - يا رعاكم الله - كيف خاف النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ - على صحابته من الرياء وهم ذروة الموحدين بعد النبيين والمرسلين، فكيف بمن جاء بعدهم؟، وكيف بأهل هذا الزمان؟ فإن المخلصين لله تعالى فيه قليل، فانظروا كيف جعل فتنة الرياء أشد من فتنة الدجال الذي يزعم أنه رب العالمين، وله جنة ونار، ويأمر السياء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبنت فتنبت، فتنة للناس، فيفتن به خلق كثير، ومع هذا فإن نبينا - صَالَّللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ - يخاف علينا من الرياء أشد من خوفه علينا من الدجال، فليجاهد العبد نفسه على الإخلاص فإنه عزيز، وإنه أشق شيء على النفوس، ولا يسلم من الرياء إلا من سلمه الله، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من السمعة والرياء والشرك.



#### موعظم بعنوان

## وجوب المتابعة لرسول الله ـ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّم ـ

الحمد لله ولي الصالحين، ومذل الكافرين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين ، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة ، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ، فتح الله به آذاناً صهاء، وأعيناً عمياء ، وقلوباً غلفا ، تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعلى آله وأصحابه أجميعن \_ .

#### أما بعد :

فإن الطرق مسدودة إلى الله تعالى إلا طريق واحد، وهو طريق رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ، فمن أراد أن يعبد الله أو يتقرب إليه بطريق غير طريق رسوله فلا يقبل الله منه، ولا يصل إليه، بل هو مطرود وبعيد عنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ .

قال تعالى في كتابه الكريم: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُّلِهِ عَهَدَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

و لهذا حذر النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - من البدع والمحدثات، وأمر بالسُّنَة والتمسك بها، وأخبر أن من جاء بعبادة مخترعة، تخالف هديه، فهي مردودة على صاحبها، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُو رَدُّ».

وفي رواية لمسلم: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» أي مردود على صاحبه. وروى الترمذي عن العرباض بن سارية \_ رَضَيْلِتَهُ عَنْهُ \_ أَن رَسُولَ اللهِ \_ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ \_ عَنْهُ اللهِ عِنْ العرباض بن سارية \_ رَضَيْلِتَهُ عَنْهُ \_ أَن رَسُولَ اللهِ وصَلَّا لَهُ عَنْهُ وَسَلَّهُ عَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ وَعَنْهُ اللهُ النَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُعْدَثَاتِ الأُمُور ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة ».

وقد أمر الله بطاعته، وحذر من مخالفته، فقال تعالى : ﴿ وَمَاۤ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا اَهَا مَاكُمُ عَنْهُ فَأَنَكُمُ أَوْلَتُهُواْ اللَّهَ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧].

بل جعل طاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله، فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

ووعد الله بالرحمة لمن اتبعه وسار على هديه، فقال تعالى : ﴿ وَرَحُمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِاَيَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِاَيَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

واختبر عباده بمتابعتهم لرسوله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فمن سار على نهجه وتمسك بسُنَّته فهو صادق في محبته لله وموعود بمحبة الله إيَّاه، ومن خالف سُنَّته وجانب هديه، وزعم أنه يحب الله ورسوله فهو كاذب في دعواه.

قال تعالى : ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

فيجب متابعة رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ، والعمل بسُنَّته ، وامتثال أمره، واجتناب نهيه، وتصديق أخباره، وتقديم أقواله على جميع الأقوال ، وتعظيمه تعظيماً شرعياً بلا غلو ولا جفا، ولا إفراط ولا تفريط.

#### عباد الله:

إن السُّنَّة والقرآن متلازمان، وهما وحيان منزلان من السهاء، لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومن أنكر ذلك فليس من المسلمين، بل هو عدو لله ولرسوله

وللمسلمين، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ وَكَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللهِ النَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللّ

إذن فالسُّنَّة وحي من السهاء: قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعُلُمُ ﴾ [النساء: ١١٣].

قال ابن كثير في تفسيره: « الكتاب هو القرآن والحكمة هي السُّنَّة » اه.

وروى الإمام أحمد \_ رَحْمَهُ اللهُ عن المقدام بن معد يكرب الكندي رَضَّالِلهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه..» أي: السُّنة .

وقال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكِ َ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ النحل : ٤٤]. أي أن الشُّنَّة تبين القرآن .

ومعنى السُّنَة :أي طريقة النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته ، فمن تمسك بها نجى، وأسقاه الله من حوض المصطفى، ومن تخلف عنها فقد غوى .

نسأل أن يثبتنا وإياكم على السُّنَّة حتى نلقاه، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا مايسخطه ويأباه، والحمدلله رب العلمين.

# موعظة بعنوان فضل الصلاة

الحمد لله رب العالمين ، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله، ولي الصالحين ، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما معد :

فيقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَطْبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْفًا لَعَنْ فَرَزُفُكُ وَالْعَنْقِبَةُ لِلنَّقُوى ﴿ آ ﴾ [طه: ١٣٢]. هذا أمر من المولى جل وعلا في كتابه الكريم لنبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يأمرأهله وأمته بالصلاة ، ويعلمهم إياها ، ويخبرهم أنها من أركان الإسلام، وأحد دعائمه العظام ، فهي عمود الدين ، وقرة أعين الموحدين، وهي الصلة بينهم وبين رب العالمين ، والفرق بين المسلمين والكافرين ، وأول ما يُحاسب الله به العالمين ، فمن صلحت صلاته كان من الفائزين، ومن فسدت صلاته كان من الخاسرين ﴿ فَوَيَـٰ لُ لِلمُصَلِّمِينَ عَلَى اللهُ وَمَنْ فَسَدَتَ صَلاتَهُ كَانُ مِنَ الْمُصَلِّمِينَ مَنَ الْمُصَلِّمِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللّ

فياعباد الله: اعلموا أن الصلاة أفضل الأعمال، لا سيما إذا كانت في وقتها، واستوفت شروطها، واكتملت أركانها، وكانت مع جماعة المسلمين، وفي بيوت رب العالمين، فقد روى ابن ماجه عَنْ ثَوْبَانَ \_ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْتُهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: «اسْتَقيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلاة، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إلَّا مُؤْمِنٌ ».

وخطرفضانين

ومن فضل الصلاة وشرفها أن الله فرضها على الأمم السابقة، فأخبر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن الملائكة نادت زكريا وهو قائم يصلي ، وسأل إبراهيم ربه أن يجعله وذريته مقيمين للصلاة ، وأوصى عيسى بها، وكان إسهاعيل يأمر أهله بها، وأوحى إلى موسى وأخيه أن يجعلوا بيوتهم قبلة ، وأن يقيموا الصلاة، عليهم الصلاة والسلام جمعاً.

ولفضلها وشرفها فإن الله تعالى شرعها لنبينا صَالَاتَهُ عَلَيْدِوَسَالَمَ وهو في السماء عند سدرة المنتهى، وفرضها خمس صلوات بأجر خمسين صلاة.

فالصلاة \_ يا عباد الله \_ يترتب عليها فوائد عاجلة وآجله ، دنيوية وأخروية، وذلك إذا أقيمت كما أراد الله ، وأُديت كما صلاها رسول الله \_ صَاَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ \_، وجُمع فيها الإخلاص وخشوع القلب وسكون الجوارح .

فمن فوائدها الدنيوية أن الله تعالى مع المصلين، وأنها مفزع المكروبين ، وأمر بالاستعانة بها ، وأخبر أنها كبيرة إلا على الخاشعين ، وأنها نور المؤمنين، وأنها وقاية من الفواحش والذنوب وسبب للبركة في الأرزاق .

ومن فوائدها الأخروية أنها مكفرة للذنوب، ومطهرة للقلوب، ومرضاة لعلَّام الغيوب.

وهي وقاية من عذاب القبور ، ونجاة من النيران ، وطريق إلى الجنان ، وهذا هو بغية كل مسلم، ومنتهى أمانيه أن يكون بجوار رب العالمين \_ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى \_ ﴿ فِي جَنَّتٍ وَنَهُرٍ ﴿ فَي جَنَّتٍ وَنَهُرٍ ﴿ فَي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرٍ ﴿ فَ القمر : ٥٤ - ٥٥].

اللهم أعِنًا على الصلاة واجعلها قرة أعيننا ، اللهم توفنا عليها، وابعثنا عليها، وارزقنا حبها، والإخلاص فيها، وأرحنا بها، واجعلها راحة لنا في دنيانا، وفي قبورنا ، وفي أخرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين .

3110

# موعظم بعنوان فضل العبادة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما يعد :

فيقول ربنا في محكم التنزيل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فإن الناظر في هذه الآية يعلم أن الحكمة من خلق الجن والإنس في هذه الدنيا هي عبادته \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ وعدم الإشرك به شيئًا .

فالله تعالى خلق الخلق وأمرهم بعبادته، ويسر لهم السبلَ إلى طاعته، فأرسل إليهم رسله، وأنزل إليهم كتبه، ووعدهم بجنته، ، وتكفل لهم برزقه، ، وحذرهم من ناره، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.

ولقد أرسل إلينا نبيه محمدًا \_ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ \_ فأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ، وجعل منهجه هو الطريق الوحيد لمعرفته، فأوجب علينا متابعته، وحرم علينا مخالفته، ولقد كان \_ عليه الصلاة والسلام \_ أعبد الخلق وأتقاهم لربه، فهو أسوتنا وقدوتنا ، فقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم النهار، وكان يقرأ القرآن، وكان يذكر الله آناء الليل وأطراف النهار .

قال تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَوَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿ ۞ ﴾ [الأحزاب:٢١].

والعبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي راحة للأبدان، وطمأنينة للقلوب، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ

والمنظمة المنظمة المنطقة المنط

قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ وَالرعد: ٢٨].

بينها المعاصي سبب لقسوة القلوب وضيق الصدور قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعْشُرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَاينَتُنَا فَنسِينَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَاينَتُنَا فَنسِينَهَا وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ومن فضائل العبادة : أنها من أسباب حفظ الله للعبد، فقد روى الترمذي عن ابن عباس \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُا \_ قال: قال رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك» ، فمن قام بدين الله وعمل به حفظه الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفْك في الشدة » .

العبادة من أسباب الغنى ونيل الأرزاق وذهاب الفقر: فمن جعل الدين همّ همّ هم الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فقد روى الحاكم عن معقل بين يسار - رَضَّ اللهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: «يقول ربكم تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً قلبك غنى وأملاً يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد منى فأملاً قلبك فقرا وأملاً يديك شغلا ».

وفي رُواية عند ابن ماجه: «يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعبَادَتِي ، أَمْلأُ صَدْرَكَ غِنِّى ، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ، مَلأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا ، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ».

الصلاة من أسباب نيل الأرزاق والبركة فيها: قال تعالى: ﴿ وَأُمُرُ أَهُلَكَ السَّلَاقِ مَنْ أَسْبَابِ نَيْلَ الْأَرْزَاقَ وَالْبِرِكَةَ فَيْهَا: قال تعالى: ﴿ وَأُمُّرُ أَهُلَكَ بِأَلْصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَالُكَ رِزْقًا أَنَّى نَرُزُقُكُ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقُوى السَّاسَ ﴾ [طه: ١٣٢].

تقوى الله سبب لنيل الأرزاق وحلول البركات: قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ يَجْعَل لَهُ وَهُو حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنَ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عِن عَمْرٍ وَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ أَن تُوكلك على الله يدر عليك الأرزاق ، فقد روى الترمذي عن عمر وَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ أَن توكلك على الله يدر عليك الأرزاق ، فقد روى الترمذي عن عمر وضَالِلَهُ عَنْهُ \_ أَن

رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_: « لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصًا ، وَتَرُوحُ بِطَانًا».

العبادة من أسباب تضريح الهموم: فإذا نزلت بك الهموم فالجأ إلى الله بالعبادات ، من الصلاة والذكر والدعاء .. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ فَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى عَلَيْ السَّنجِدِينَ ﴿ فَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى عَلَيْ السَّنجِدِينَ ﴿ فَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى عَلَيْ السَّنجِدِينَ ﴿ فَا عَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى عَلَيْ السَّنجِدِينَ ﴿ فَا عَبُدُ رَبِّكَ حَتَّى السَّنجِدِينَ ﴿ فَا عَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وروى ابن ماجه عن ابن مسعود رَضَالِيَهُ عَنهُ قال: سَمعْتُ نَبيّكُمْ -صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَرَ-يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ الْمُعَاد، كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ ذُنْيَاه، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ».

وروَى النسائي عن سعد - رَضَّالِيَهُ عَنهُ - أَوْ الله عَنْدَ رَسُولِ الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ، أَوْ أُحَدِّثُكُمْ، بشَيْء إِذَا نَزَلَ بِرَجُلِ مِنْكُمْ كَرْبُ أَوْ بَلاَءٌ مِنَ بَلاَء الدُّنْيَا دَعَا بِهِ فُرِّجَ عَنْهُ ؟»، فَقِيلَ لَهُ: بَلَى ، قَالَ: «دُعَاءٌ ذِي النُّونِ: ﴿ لَا إِلَنهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

إذا نزلت الفتن انشغل عنها بالعبادة ، فقد جاء في صحيح مسلم عن مَعْقلِ ابْنِ يَسَار \_ رَضَٰ لِللَّهُ عَنْهُ، أَن النَّبِيِّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَّيَ ﴾ ابْنِ يَسَار \_ رَضَٰ لِللَّهُ عَنْهُ، أَن النَّبِيِّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَ ﴾ والهرج أي: زمن الفتن واختلاط أمور الناس.

إذا رأيت الآيات فافزع إلى الصلاة ، فقد روى أبو داود وغيره من طريق عِكْرِمَةَ قَالَ قِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسِ مَاتَتْ فُلاَنَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَّ سَاجَدًا فَقيلَ لَهُ أَتَسْجُدُ هَذُهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا رَأَيْتُمُ آيَةً فَقيلَ لَهُ أَتَسْجُدُوا ». وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ولذلك شرعت صلاة الخسوف عند خسوف الشمس أوالقمر، فالعبادة شأنها عظيم؛ لأنها اتصال بمن بيده مقاليد السموات والأرض الذي يقول للشيء كن فيكون. اللهم أعناً على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك، اللهم وفقنا من الأعمال ما تحبه وترضى، وجنبنا ما تسخطه وتأبى، والحمد لله رب العالمين.



#### موعظم بعنوان

#### التقوي

• 3110

الحمدلله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد :

فيقول رب العزة والجلال في محكم كتابه الكريم: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْتُكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا تَكُمُ مَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فإن الحكمة من الصيام هي تحقيق التقوى ، فيجب على كل مسلم عمومًا وعلى الصائم خصوصًا وأن يحقق الغاية التي من أجلها شُرع الصيام، وهي تقوى الله بالقلب والجوارح ، وبالأقوال والأفعال والاعتقادات.

فاتق الله أيها الصائم بقلبك، صنه عن الرياء والسمعة والبدع والخرافات، واتق الله بلسانك، صنه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور، واتق الله بعينيك، صنها عن النظر إلى الحرام، صنها عن النظر إلى الحرام، صنها عن النظر الم المحرام، واتق الله بيديك، صنها عن بأُذُنيك، صنها عن استماع الأغاني واستماع الحرام، واتق الله بيديك، صنها عن الأخذ الحرام، والبطش الحرام، واتق الله في رجليك صنها عن المشي إلى الحرام، واتق الله في بطنك، صنه عن اللقمة الحرام، اجعل بين هذه الجوارح وبين المعصية وقاية، واجعل بينها وبين النار وقاية، وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فهذه هي التقوى.

فإن الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكَةٌ عِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ النَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

فأمرنا الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ أن نقي أنفسنا وأهلينا وأولادنا من النار، أي أن نجعل بيننا وبينها وقاية، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

قال المفسر السعدي \_ رَحِمَهُ اللهُ \_: «ووقاية الأهل والأولاد، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بها أمر الله به في نفسه، وفيها يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم. اهـ

وللتقوى تعاريف كثيرة، فقد عرفها ابن مسعود \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_ بقوله: هي أن يُطاع الله فلا يُعصى ، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر » . اهـ

وعرفها على بن أبي طالب \_ رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ \_ بقوله: التقوى هي العمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل» اهـ.

وعرفها طلق بن حبيب \_ رَحِمَهُ أُللَهُ بقوله: « التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، تخشى نور من الله، تأهي عذاب الله » أ هـ .

وعرفها السعدي \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_ : « التقوى هي فعل المأمور ، وترك المحذور ، والصبر على المقدور » اه \_ .

وهذا هو أجمع تعريف للتقوى، فمن امتثل ما أمر الله به ، واجتنب ما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله عليه، فهو من المتقين، وهو من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون.

قال تعالى: ﴿ أَلَآ إِنَ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢ - ٦٣].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ﴿ اللَّهِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقَنَدِم ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الل

المن المنازية المنازي

اللهم اجعلنا من المتقين ، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لفعل الطاعات، وترك المنكرات، اللهم أعِنّا على الصلاة والصيام، وتلاوة القرآن والقيام، واجعلنا من الراشدين، والحمد لله رب العلمين، وجزاكم الله خبرًا.

<del>- 3110</del>

## 

الحمد الله منزل القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ورحمة وشفاء للأنام، وجعله خير الكلام، بالفصاحة والبلاغة والبيان.

#### أما بعد :

فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل : ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ الْقُوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٩].

فالقرآن الكريم كتاب هداية يهدي إلى صراط الله المستقيم، وإلى الدين القويم ، جعله الله موعظة نافعة، وهداية بالغة، ورحمة واصلة، وبشارة عاجلة، وحجة دامغة، وتجارة رابحة، من تمسك به قاده إلى الجنة، ومن تخلف عنه قاده إلى النار ، جعله الله ناسخًا لجميع الأديان، ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللهُ وَاللهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللهُ الل

وهو كلام الرحمن، منه بدا وإليه يعود، من قرأه وتدبّره فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، يشفع لأصحابه ويرتقون به في الجنات درجات عالية.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ جَحَرَةً لَّن تَبُورَ اللَّ لِيُوَقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضِّلِهِ ۚ إِنَّهُ مَ غَفُورُ شَكُورُ اللَّ ﴾ [فاطر: ٢٩].

وعد الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ القارئين لكتابه العاملين به، بالتجارة الرابحة، والأجور العظيمة، والمزيد من فضله.

وخطر والمنظمة

فمن قرأ آية أو تعلم آية، فهو خير له من ناقة أو من سيارة، فقد روى الإمام مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر، رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَالَلَهُ عَيْهُ وَنَحْنُ في الصَّفَّة، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحَبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيق، فَيَأْتِي مَنْهُ الصَّفَّة، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْم إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيق، فَيَأْتِي مَنْهُ بِنَاقَتَيْنَ كَوْمَاوَيْن فِي غَيْر إِثْم، وَلا قَطْع رَحم ؟»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله نَحبُّ ذَلكَ، فَلْكَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله عَنَّ وَجَلَّ، خَيْرٌ قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى المُسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ الله عَنَّ وَجَلَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِن لَكُ اللهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِن لَكُ اللهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِن الْإِبل ». ومعنى كوماوين: أي عظيمتا السنام.

فاجتهد أيها الصائم في تلاوة القرآن، فلقد كان السلف الصالح يجتهدون في تلاوة القرآن في شهر رمضان أكثر من غيره، وكانوا يتركون الأعمال بل ويتركون الخلق الحلق العلمية ويتفرغون للقرآن الكريم، فكان بعضهم يختم المصحف في ليلة، وبعضهم يختمه في ثلاث أيام، فليكن لك الحظ الأوفرمنه، ولا تنشغل عنه بأعمال الدنيا أو بكثرة النوم، فليست الغبطة بكثرة الأعمال ولا بكثرة الأموال، إنما الغبطة والفلاح بكتاب الله تلاوة وتدبرًا وعملًا فقد روى البخاري ومسلم، عن ابن عمر والفلاح بكتاب الله تلاوة وتدبرًا وعملًا فقد روى البخاري ومسلم، عن ابن عمر القُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهُو يَثُفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهُو يَثُفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهُو يَثُفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً فَهُو يَثُفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ».

واعلمواً أنَّ من أسئلة القبر لهو السؤال عن القرآن الكريم، فإن العبد سُيسأل في قبره عن علمه وعن عمله، فيقال للمؤمن: «ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به و صدقت فينادي مناد من السهاء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة و ألبسوه من الجنة و افتحوا له بابًا إلى الجنة، فيأتيه من روحها و طيبها و يفسح له في قبره مد بصره..»، وأما الكافر فيقول: «هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السهاء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، و افتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها و يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» كما في حديث البراء بن عازب الطويل عند الإمام أحمد وأبي داود.

فإياكم وهجرَ القرآن، فإن من الذين يعذبون في قبورهم لهم الذين هجروا القرآن ورفضوه ولم يعملوا به ، كما في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رَعَوَاللَهُ عَنهُ ورفضوه ولم يعملوا به ، كما في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رَعَوَاللَهُ عَالُمُ أَن رَسُولَ الله وَ صَلَّاتُ عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمُ عَلَيْه لِي انْطَلَق، وَإِنَّ الْقَيْنَا عَلَى رَجُل مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمُ عَلَيْه لِي انْطَلَق، وَإِذَا آخَرُ قَائِمُ عَلَيْه فَيَثَلَعُ رَأْسُهُ كَما كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْه فَيَفْعَلُ به مِثْلَ المَحَرَقَ لَوْ أَنْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَعُلُوهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

وروى الإمام مسلم أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْخَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلَ الْوَادِي، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَوْلًى مَنْ مَوَالِينَا، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ عَالَمٌ بِالْفَرَائِض، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِوَسَلَمَ قَالَ: فَاسْتَخْلَفْ بَهِ آخَرِينَ».

فاحفظوا القرآن وحفظوه أبناءكم، فإنَّ فيه صلاحهم ، ويشفعون لكم يوم القيامة ، ويرفعكم الله في الجنة درجات بحفظ أبنائكم للقرآن، ومن المؤسف أنَّ كثيرًا من أبناء المسلمين صاروا يحفظون الأغاني والنكت والتمثيليات - إلا من رحم الله - وقليل منهم من يحفظ القرآن، فأنتم مسئولون عن أبنائكم: «كلكم راع

وَخُولُونِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ومسئولون عن رعيتكم ».

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك ، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله حجةً لنا يوم الدين، وقائدًا لنا إلى دار النعيم، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا وهمومنا ونور قلوبنا، برحمتك يا أرحم الرحمين، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

## موعظة بعنوان فضل صلاة الجماعة

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجدله وليًا مرشدا.

#### أما بعد :

فيقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوهَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوهَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

قال المفسر السعدي \_ رَحَمُهُ أَللَهُ تعالى \_: « أي: صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجهاعة للصلاة ووجوبها. اهـ

وقال ابن كثير رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَقَدِ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ الْجَمَاعَة» .اهـ

ومن أدلت وجوبها: أن النبي \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له للأعمى أن يصلي في بيته، ولم يرخص له.

ومنها: أن النبي -صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّر - هَمَّ أن يحرَّق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة.

ومنها: أنه رمى الذين يتخلفون عن صلاة الفجر والعشاء بالنفاق، فكل هذه الأدلة تدل على وجوب الجماعة، وما بُنِيَت المساجدُ وشيدت وأُنفِقَت فيها الأموال الطائلة إلا لصلاة الجمعة والجماعة.

فثابريا أيها المسلم على صلاة الجماعة، وسابق إليها، فإن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَك قد رتب عليها أجورًا عظيمةً، وجعلها من أسباب رفع الدرجات وتكفير السيئات، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وصَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

«صَلَّاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَدِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ».

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَالِكُهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله - صَالَاللهُ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: «إِسْبَاعُ الْوُضُوء عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الشَّارَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ».

وروى الترمذي عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضَالِلُهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَة ، ( وفي رواية ) رأيت ربي فِي أحسن صورة فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبِّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فيمَ يَخْتَصِمُ اللَّلَّ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبِّ لاَ أَدْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَذَيْيَ فَعَلَمْتُ مَا بَيْنَ المشْرِقِ وَالمَغْرِب، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فيم يَخْتَصِمُ المَلَّ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي المَّرْوِهَاتِ، وَإَسْبَاغِ الوُضُوءِ فِي المَكْرُوهَاتِ». وَالكَفَّارَاتِ، وَفِي نَقْلِ الأَقْدَامِ إِلَى الجَاعَاتِ، وَإَسْبَاغِ الوُضُوءِ فِي المَكْرُوهَاتِ».

(و فِي رواية ) «وَإِسْبَاغِ الوُّضُوءِ فِي السَبراتُ» وَانْتَظَارِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَمَنْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بَخَيْرَ وَمَاتَ بَخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَّتُهُ أُمُّهُ».

ومعنى اختصام الملا الأعلى: أي في الكتابة، يختصمون أيهم يكتب الدرجات والكفارات و الحسنات. فانظروا ياعباد الله إلى الفرق بين اختصام الملائكة واختصام الناس: فالناس يختصمون في الدنيا على الدراهم والدناير وربها قتل بعضهم بعضًا من أجل ذلك إلا من رحم الله -، والملائكة يختصمون في الدرجات والكفارات والحسنات. ومعنى: «وَإِسْبَاغِ الوُضُوءِ فِي السَبرات»: قال المناوي - رَحِمَهُ اللهُ اللهُ في شدة البرد. اهـ

فمن جاهد نفسه واقتحم المكاره فقد سلك طريقًا عظيًا من طرق الجنة، فإن الجنة محفوفة بالمكاره، فمن جاهد نفسه على صلاة الجاعة، وخرج في الظلام أورثه الله نورًا يوم القيامة، فقد روى أبو دواد وغيره عَنْ بُرَيْدَةً \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ \_ الله نورًا يوم القيامة، فقد روى أبو دواد وغيره عَنْ بُرَيْدَةً \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ \_ الله نورًا يوم القيامة، فقد روى أبو دواد وغيره عَنْ بُرَيْدَةً \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ وَ الله المساجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ».

ومن جاهد نفسه، وتغلب على نومه، وحضر صلاة الفجر في جماعه، فهو في ذمة الله، وفي أمانه وضمانه.

فقد روى الإمام مسلم عن جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ الله - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صَالَلَهُ عَنْهُ - هَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبُّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ».

وفي رواية عند ابن ماجه: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله».

ومن جهد نفسه وشهد العشاء في جماعه فكأنها قام نصف الليل ، فقد روى الإمام مسلم عن عثهان \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ قال: قَالَ رَسُولُ الله وَصَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ - صَالَاللهُ عَنْ عَثَهَا وَسَلَمُ عَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةِ فَكَأَنَّهَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ».

ولقد كان السلف الصالح يملأون المساجد في صلاة الجماعة، ولم يكن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المنافقون، فلا تتشبه بالمنافقين يا عبد الله، قال ابن مسعود رضي و صلاة الجماعة إلا المنافقون، فلا تتشبه بالمنافقين يا عبد الله، قال ابن مسعود وصلى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى هَوُ لاَء الصَّلُوات حَيْثُ يُنَادَى مِنَ فَإِنَّ اللهُ شَرَعُ لنبيِّكُمْ صَلَيْتُهُمْ فَا اللهُ عَلَى هَوُ لاَء الصَّلُوات حَيْثُ يُنَادَى مِنَ فَإِنَّ اللهُ شَرَعُ لنبيِّكُمْ صَلَيْتُهُمْ فَا اللهُ عَلَى هَذَا الْمُتَخَلِفُ في بَيْته لَرَّ كُتُمْ شَنَة نبيِّكُمْ وَلَوْ تَركُتُمْ شُنَة نبيِّكُمْ لَعَلَيْهُمْ وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمدُ إلى مَسْجِد مَنْ هَذِه المُسَاجِد إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ مِهَا دَرَجَةً وَيَحُلُّ مَنْ وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمدُ إلى مَسْجِد مِنْ هَذِه المُسَاجِد إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ مِهَا دَرَجَةً وَيَحُلُّ عَنْهَا إلاَّ مُنَافِقُ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَنْها إلاَّ مُنَافِقُ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عُنْهُ مِا سَعِيْةً وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ عَنْها إلاَّ مُنَافِقُ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ فَيُعْمَدُ مِنْ الرَّجُلُيْ حَتَى يُقَامَ فِي الصَّفَّ». رواه مسلم .

ولقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم لا تفوتهم تكبيرة الإحرام سنوات فضلًا عن صلاة الجهاعة، فالأعمش \_ رَحَمَهُ اللَّهُ \_ لم تفته تكبيرة الإحرام سبعين سَنة، وأمثاله كثير.

نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يُعييننا على الصلاة مع جماعة المسلمين، والحمد لله رب العالمين .



# موعظة بعنوان الحرص على صلاح النيات الحرص على صلاح النيات

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره.

#### أما بعد :

فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمِالُ بِالنياتُ». بمعنى أنَّ صلاح الأعمال وفسادها يكون على حسب النيات، وأن الثواب والعقاب يكون على حسب النيات.

فالنية هي المعبر والممر للأعمال ، وهي المختبر والمقر لها، فقد يعمل العبد أعمالًا كالجبال وتفسدها النية الفاسدة كما يفسد الخلُّ العسلَ، وقد يعمل العبد عملًا صالحًا صغيرًا فيصير بالنية الصالحة كالجبل، فلذلك يجب على العبد أن يصلح نيته قبل العمل، وذلك بإخلاص الأعمال لله، فيجاهد نفسه على الإخلاص.

قال يحيي بن أبي كثير \_ رَحْمَهُ ألله من العمل ». وقال سفيان الثوري \_ رَحْمَهُ ألله ما عالجت شيئًا أشد على من نيتى».

وقال مطرف بن عبدالله \_ رَحِمَهُ أَللّهُ \_: « صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية» . وقال آخر : «انوِ في كل شيء الخير حتى في خروجك إلى الكناسة ».

فالنية شأنها عظيم ، ومحلها القلب، فإذا صلحت النية صلح القلب، وإذا صلح القلب صلحت الأحوال وتصلح الدنيا القلب صلحت الجوارح، وإذا صلحت الجوارح صلحت الأحوال وتصلح الدنيا والآخرة، ولهذا قال رَسُول الله و صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «..، أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا

صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ ». متفق عليه عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

فالمؤمن يخلُّد في الجنة أبد الآباد مع قلة مكثه وعبادته في الدنيا بسبب نيته الصالحة؛ لأن في نيتِه أنه لو خُلد في الدنيا لظلُّ يعبد الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، والكافر يخلُّد في النار بسبب نيته الفاسدة مع قلة مكثه في الدنيا، لأن في نيته أنه لو خُلد في الدنيا لظل يعصي الله حتى تنتهي الدنيا.

فأصلحوا نياتكم يا عباد الله، وأخلصوا أعمالكم لله، ولا ترجوا بها ثواب الدنيا الزائل، ولا تبغوا بأعمالكم ثناء الناس ومدحهم، فإنَّ هذه النية تحبط العمل وتفسده.

فأخلصوا في الصيام، وأخلصوا في القيام، وأخلصوا في الصدقات، وابتغوا ثوابها من رب الأرض والسهاوات، فإن العمل إذا كان رياءً وسمعةً فإن الله لا يقبله، ويقول لصاحبه يوم القيامة اذهب إلى الذين كنت ترائى في الدنيا هل تجد عندهم الجزاء.

واعلموا أنَّ الأعمال تكتب للعبد على حسب نيته، فمن نوى خيرًا كُتبَ له خيرًا وإن لم يعمُّله، ومن نوى شرًا وعزم على فعله كُتبَ عليه شرًا، ولو لم يعمُّله، إلا أن يتركه خوفا من الله فإن الله تعالى يكتبه حسنة كاملة بسبب تصحيح نيته، وأما إن تركه عجزًا أو خوفًا من الناس فإنه يكْتَبُ عليه سيئةً كاملة، إنها الأعمال بالنيات».

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة \_ رَضِّالِللَّهُ عَنْهُ \_ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا القَاتلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلَ صَاحِبهِ». أي :كان عازمًا ومريدًا لقتل أخيه المسلم، لكنه عجز فبادره الآخر بالقتل، فدخل النار بنيته الفاسدة.

وروى الترمذي عن أبي كبِشة الأنهاري \_ رَضِيَّالِيَّهُ عَنِهُ \_ قال: قال رسول الله -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنَّهَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالا وَعِلْما فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصلُ فيه رَحَمهُ، وَيَعْلَمُ للله فيه حَقًّا، فَهذَا بِأَفْضَلِ الْنَازُل، وَعَبْد رَزَقَهُ الله علْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً لَعَملْتُ بِعَمَلِ فَلاَن فَهُوَ بِنِيَّتِه وَلَمْ يَرْزُقْهُ عَلْمًا، فَهُوَ يَغْبِطُ فِي مَالاً بَعْمَلِ فَلاَن فَهُو بِنِيَّتِه فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْد رَزَقَهُ الله مَالاً وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَغْبِطُ فِي مَاله بِغَيْر عِلْمَ لا يَتَقِي فيه رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فيه رَحَهُ، وَلاَ يَعْلَمُ للله فيه حَقًّا، فَهذَا بِأَخْبَث الْنَازِلَ، وَعَبْد لَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالاً وَلاَ عِلْما فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيه بِعَمَلِ فَلاَنٍ فَهُو بِنِيَّتِه فَوزُرُهُمَا سَوَاءٌ».

فانظروا \_ يارعاكم الله \_ كيف تجعل النية صاحبها في أعلى عليين أو في أسفل سافلين، فقد يكون بين الرجلين فرقًا كما بين المشرق والمغرب، وهما في مكان واحد أو في صف واحد أو في عمل واحد وذلك باختلاف النيات.

فبنيَّتِك الصالحة تبلغ منازل الشهداء وإن مت على فراشك، وبنيَّتك الصالحة تكتب من المتصدقين ولو وقعت الصدقة في يد غير مستحقيها، وبنيَّتك الصالحة تكتب من القائمين وأنت نائم على فراشك، وبنيتك الصالحة تأتيك الأجور إلى قبرك بعد موتك، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَنَكَ تُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُوهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ ﴿ إِنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فصححوا النيات واسألوا الله الإخلاص، فإن الله \_ تعالى \_ لا يقبل من الأعمال إلا ماكانت خالصةً لوجهه الكريم وابتُغي بها ثواب الله، اللهم إنا نسألك الإخلاص، ونعوذ بك من السمعة والرياء، اللهم أصلح قلوبنا، وتقبل منّا، واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

*3110* 

## موعظم بعنوان اغتنام الأوقات عدد

الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله \_ صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_.

#### أما بعد:

فقد روى الترمذي عن أبي برزة - رَضَّ اللَّهُ عَنهُ - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْد يَوْمَ القيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فيها أَفْنَاهُ، وعن شبابه فيها أبلاه وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ».

فاعلم ياعبد الله أنك ستسأل عن هذه الأسئلة الأربعة، ومنها :السؤال عن وقتك وعمرك ، فاغتنم وقتك في طاعة الله ، اغتنم هذا العمر القصير الفاني للعمر الطويل الباقي، فقد روى الحاكم عن ابْن عَبَّاس، - رَضَيَّكُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ الله الطويل الباقي، فقد روى الحاكم عن ابْن عَبَّاس، - رَضَيَّكُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ الله الطويل الباقي، فقد روى الحاكم عن ابْن عَبَّاس، أَخْسُ فَهُلَ خَسُ الله عَبْلَ هُرَمك، وَعَنَاكُ قَبْلَ هَرُمك، وَعَنَاكُ قَبْلَ فَقْرِكُ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُعْلِك، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتَكَ مَوْتَكَ .

أي سارع بفعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء تعقبها ، تحول بينك وبينها ، فإذا جاءت الخمس الأُخر ، عَجِزْتَ عن الخمس الأُول ، ومنها :اغتنام الفراغ قبل الانشغال.

الشاهد من الحديث قوله: « وفراغك قبل شغلك».

فسيندم كل من ضيَّع فراغه في اللهو واللعب وكل مالا ينفعه في الآخرة،

وسيغبن من لم يغتنم فراغه في طاعة المولى جلَّ وعلا، فقد روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاس \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُ إِنَّ فَيهِمَا لَنَّبِيُّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ عَبَّاس \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَالْفَرَاغ ». ومعنى «مغبون» أي: نادم ومتحسر.

وهذ الندم في حق من ضيع وقته ولم يغتنمه في ذكر الله وفي طاعة الله، أما من قضى فراغه في المعاصي والملهيات، فإن الحسرة تكون أشد، والندامة آكد.

فيا عباد الله، إن الأعمار قصيرة، والقليل من يتجاوز الستين من عمره، فلا ينبغي لعاقل أن يضيع هذا العمر القصير في غير ماينفعه، فإن العاقل هو الذي يجعله زادًا للدار الآخرة، فيتزود فيه للحياة الأبدية.

قال ابن مسعود \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ : « ماندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، اقترب فيه أجلي ، ولم يزدد فيه عملي » .اهـ

وقال ابن القيم -رَحْمَهُ ٱللَّهُ ـ: «من لم يجعل وقته كله لله ، فالموت خير له من الحياة» .اهـ وقال يحي بن أبي كثير ـ رَحْمَهُ ٱللَّهُ ـ: « الفوت أشد من الموت » ، أي ضياع الوقت أشد من الموت.

فكل إنسان سيأتي يوم القيامة يتمنى أن يعود إلى الدنيا ، كيها يغتنم أوقاته في طاعة الله، وهيهات، بل حتى أهل الجنة يوم القيامة يتحسرون على كل ساعة لم يذكروا الله فيها للثواب(١).

فقد روى أبو داود عن أبي هريرة -رَضَائِللَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله مَنَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ترَةٌ، وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ترَةٌ، وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ » .

<sup>(</sup>١) وهذا يكون قبل دخولهم الجنة، أما في الجنة ف ﴿ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ زَنُونَ ﴾.

ومعنى ترة: أي :خسارة ونقص أو تبعة وحسرة.

فالوقتَ الوقتَ ياعباد الله \_اعمروا أوقاتكم بذكر الله، من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، وقراءة القرآن، وإقامة الصلاة ونحوذلك، وإياكم وضياعَ الأوقات أمام المسلسلات، والتنقل في الشبكات، واستهاع اللهو والأضحوكات، والجلوس على أريكة القات، فإنكم مسئولون عن جميع الأوقات.

الوقت أفضل ماعنيت به وأراه أسهل ماعليك يضيعُ



## موعظة بعنوان المراقبة محم

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أنْ لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزوجه وإخوانه.

#### أما بعد:

فيقول الله في كتابه الكريم: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا اللهِ فِي كتابه الكريم: ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ مَ وَقِيبًا اللَّهَ ﴾ [النِّسَاء: ١].

في هذه الآية دليل على اسم الله الرقيب، ويؤخذ منه صفة المراقبة لله تعالى، فهو رقيب على الناس، وعلى أعالهم وأحوالهم، ومطّلع على سرائرهم ونواياهم، فينبغي على الناس، وعلى أعالهم وأحوالهم، ومطّلع على سرائرهم ونواياهم، فينبغي على العبد أن يكون هذا منه على بال، وأن يستحضر مراقبة الله له في جميع الأحوال، فإنّ الله معه في سفره و حضره، وفي ليله ونهاره، وفي خلوته وجلوته.

قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّعْرَاء : ٢١٧ – ٢١٧].

وقال تعالى :﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنَّتُمْ ﴾ [الحديد: ٤].

وقال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهِ } [غافر: ١٩].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ [آل عمران: ٥].

فمن راقب الله في أفعاله، واستحضر مراقبة الله له، فقد بلغ درجة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين، كما في الصحيحين عن عمر - رَخِوَالِيَّهُ عَنْهُ - في حديث جبريل - عَلَيْهِ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ - عَلَيْهِ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ

تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ ».

وكان من وصايا النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ لأبي ذر ومعاذ \_ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا \_ : « اتَّق اللهِ حَيْثُماً كُنْتَ، وَأَتْبِع السَّيِّئَةَ الحَسنة تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنِ ».. رواه الترمذي.

فالمراقبة لله - تعالى - تجعل العبد يقف عند حدود الله، فيمثل المأمورات، ولا يرتكب المحرمات، ويتورع عن المستبهات، فقد روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رَضَالِلَهُ عَنهُ - عن النبي - صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال: « سَبْعَةٌ يُظلُّهُمُ الله في ظلّه يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلَّهُ الإمّامُ الْعَادلُ وَشَابُ نَشَأ بعبَادَة الله وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي الْسَاجِد وَرَجُلانَ تَعَابًا فِي الله اجْتَمَعًا عَلَيْه وَتَفَرَّقًا عَلَيْه وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَب وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّ أَخَافُ الله فَالله فَوَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقة فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَم شِمَالُه مَا تُنْفِقً يَمينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَاليًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ».

فبسبب مراقبة هؤ لاء الأصناف لله - تعالى - أظلهم الله في ظل عرشه.

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَي هُرِيْرَةً - رَضَّالِلْهُ عَنْ أَلَى النَّبِيُّ - صَلَّاللَهُ عَلَاهِ عَقَارِهِ الْمُتَرَى رَجُلَ مَنْ رَجُلِ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي الشُترَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبَ فَقَالَ لَهُ اللَّذِي الشُترَى الْعَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ مني إِنَّهَا الشُترَيُ الشُترَي الْعَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ مني إِنَّهَا الشُترَيُ مِنْكَ اللَّرْضَ وَمَا فَيهَا، الأَرْضَ وَلَمْ أَلْتَعْ مِنْكَ الذَّهَ بَ اللَّذِي لَهُ الأَرْضُ وَلَا لَا يَعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فَيهَا، الأَرْضَ وَلَمْ اللَّهُ عَلَا أَلْكُما وَلَدٌ ، قَالَ : أَحَدُهُمَا لِي غُلامٌ ، وَقَالَ اللَّذِي تَعَاكَما إلَيْهِ : أَلَكُما وَلَدٌ ، قَالَ : أَحَدُهُمَا لِي غُلامٌ ، وَقَالَ الآخَوْرُ : فَي جَارِيَةٌ ، قَالَ : أَنْكِحُوا الْغُلامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا». الآخَرُ : في جَارِيَةٌ ، قَالَ : أَنْكِحُوا الْغُلامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا». فلو أَنَّ الناس راقبوا الله تعالى، واستحضر وا مراقبة الله لهم ما عصاه أحد، ولكن بسبب ضعف المراقبة لله وقع كثير من الناس فيها وقعوا فيه ، بل بعضهم صاريراقب الله ، ويخاف من الناس ولا يزاقب الله ، وهذا محبط للأعمال، فقد روى ابن ماجه وغيره عَنْ رَوْبَانَ - رَضَّالِكُهُ عَنْ النَّبِيِّ حَسَاللَّهُ عَنْهُوسَاتً - ، أَنَّهُ فَقَد روى ابن ماجه وغيره عَنْ رَوْبَانَ - رَضَّالِكُهُ عَنْ النَّبِيِّ حَسَانَاتَ أَمْتُولَ جَبَالُ تَهَامَة بِيضًا فَقَد روى ابن ماجه وغيره عَنْ رَوْبَانَ - رَضَّالِكُهُ عَنْ النَّهِ ، صَفَّهُمْ لَنَا ، جَلَهمْ فَلَا الله مُ عَنْهُمْ لَنَا ، جَلَهمْ فَيَاءَ الله مُ عَنْهُمْ لَنَا ، جَلَهمْ أَنَا ، جَلَهمْ فَيَاءَ الله مُ عَنْهُمْ لَنَا ، جَلَهمْ الله مُ عَنْهُمْ لَنَا ، جَلَهمْ الله مَ عَنْهُمْ لَنَا ، جَلَهمْ أَنَا ، جَلَهمْ أَنَا ، جَلَهمْ الله مَ عَنْهُمْ اللّهُ اللهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْهُمْ لَنَا ، جَلَهمْ اللهُ مُ الْقَا ، جَلَهمْ اللهُ مَنْ النَّهُ مَنْكُولُ اللهُ مَا مَنْ أَلْهُ مُ الْفَا ، خَلَهمْ اللهُ مَنْ اللهُ مُ الْعَلْ مَا مُنْ أَنْ اللهُ ال

وَجُولُونِينَ إِنَّانَ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُلِي المِلمُ

لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مَنْهُمْ ، وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ ، وَمِنْ جِلْدَتكُمْ ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَهَا تَأْخُذُونَ ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذًا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا» . وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَهَا تَأْخُذُونَ ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذًا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا» . والله تعالى يقول: ﴿ وَلِا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا

والله تعالى يقول: ﴿ وَلا تُحسَبُ اللهُ عَلَمِلًا عَمًا يَعَمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللهِ عَلَمِا ٤٢].

فراقبوا الله \_ يا عباد الله \_ راقبوه في أقوالكم وأفعالكم وعلموا أو لادكم وذويكم المراقبة، فقد كان من وصايا لقيان الحكيم لابنه كما أخبر الله عنه: ﴿ يَنْبُنَى إِنَّهَا إِن اللهُ عَنْهَ عَنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ القيان: ١٦].

وما أحسن قول القائل:

إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفسُ داعيةٌ إلى الطغيانِ فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني

وقال آخر:

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوتُ ولكن قل على وقيبُ ولا تخفيه عنه يغيبُ ولا أنَّ ما تخفيه عنه يغيبُ

اللهم ارزقنا مراقبتك، والخوف منك، والعمل برضاك، واجتناب معصيتك، والحمد لك، لا إله إلا أنت سبحانك، نستغفرك ونتوب إليك.

## 

الحمد الله رب العالمين، ولاعدوان إلاعلى الظالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ.

#### أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى - رَضَّوَلِنَّهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَن أَبِي موسى - رَضَّوَلِنَّهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْء كَحَامِلِ الْمُسْكِ وَنَافِح الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمُسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذَيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجُدُ مِنْهُ رَجًا طَيِّبَةً وَنَافِحُ وَنَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرَقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجَدَريعًا خَبِيثَةً ».

في هذا الحديث العظيم ضرب المصطفى \_ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً \_ مثلين عظيمين يتجسد فيها أهمية الجليس الصالح، وخطر الجليس السوء، وبالأمثال تتبين الأشياء، فإن الصاحب ساحب، والمرء على دين جليسه، والطباع سرَّاقة، فإنك تسطيع أن تحكم على منهج العبد وسيرته واستقامته من خلال معرفة حال جليسه.

فقد روى الترمذي عن أبي هريرة - رَضَالِكَهُ عَنْهُ - عن النبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - أنه قال: « الرجُلُ على دِين خَليلِهِ، فلينظر أحدُكُم من يُخالِلُ».

فالصاحب والجليس يقود صاحبه إما إلى الفضائل، وإما إلى الرذائل، بل قد يقوده إلى البخنة أو إلى النار، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُوُلُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللهِ يَكُولُكُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ وَكَاكَ ٱلشَّيْطَنُ لِلإِنسَنِ خَذُولًا ﴿ الفرقان: ٢٧-٢١].

قال المفسر السعدي \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ \_ : « يأكل يديه حتى تنتهي ثم تنبت تأسفًا وتحسرًا وحزنًا وأسفًا » . اهـ

وما قصة أبي طالب عنكم ببعيد، فإنه مات على الشرك بسبب جلساء السوء، فقد كان النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ في مرض موته يعرض عليه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وكاد أن يقولها لو لا أبو جهل وعبد الله بن أمية، يعترضان عليه ويقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهات وهو يقول: «هو على ملة عبد المطلب» ومات على الشرك، والقصة في الصحيحين.

فكم من إنسان ترك الصلاة بعد أن كان مصليًا بسبب مجالسة قطاع الصلاة، وكم من إنسان ترك الفضائل وتبع الرذائل بسبب مجالسة الأرذال من جلساء السوء، وكم من أناس أفطروا رمضان بسبب مجالسة الفساق، فعليكم \_ يا عباد الله \_ بمجالسة الصالحين فإنهم يهدونكم إذا ضللتم، ويأخذون بأيديكم إلى الخير إذا اعوججتم .

فإن الله \_ تعالى \_ يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَٱصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً ، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ ، فُرُطًا ۞ ﴾ [الكهف: ٢٨].

ولا تنبهروا بأهل الأموال والوجاهات والمناصب فلا خير في مجالستهم، فإن مجالستهم شرٌ وفتنة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ لَكَيْوَ اللَّهُ نَيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهٌ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ ﴾ [طه: ١٣١].

ألا وإن من أعظم جلساء السوء لهو جهاز الدش ، وما جرى مجراه من الأجهزة المدمرة للقيم والأخلاق، واحذروا أجهزة الجوال (المحمول) ، فإنها قد تكون جليس سوء إذا شحنت بالمعاصي والأغاني والمسلسلات والصور المحرمة، فقد صار بالإمكان الحكم على الشخص ومعرفة منهجه وصلاحه من فساده ، من خلال جواله.

ألا وإن أعظم جليس صالح لهو كتاب الله وسُنَّة رسوله ، وكتب أهل السُّنَّة ، فإنها كتب علمية نافعة تحث على ما ينفع وتحذر مما يضر ، وتدعو إلى الكتاب والسُّنَّة ، وتحذر من البدع والأهواء ، والفتن والمنكرات، فلله الحمد والمنة ، واحذروا من كتب أهل البدع والأهواء فإنها تدعو إلى الفتن والبدع والشركيات والخرافات، فهي وأصحابها من أعظم جلساء السوء.

## 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

#### أما بعد :

فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ الْعَزَةِ وَالْجَلالُ فِي محكم التنزيل: قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُونِيَ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَسُتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يأمرنا جل جلاله وتقدست أسماؤه بدعائه، ووعدنا بالإجابة، ووصف الدعاء بأنه عبادة عظيمة ، بل إنه هو العبادة لما روى أبو داود والترمذي عَن النَّعْمَانِ بْن بَشير حَرَّالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: سَمعْتُ النَّبيَّ حَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْقُولُ: «الدُّعَاءُ هُوَ العبادة ثُمَّ قُرَأ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ آسَتَجِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ آلَ اللَّهُ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

وتوعد المستكبرين عن دعائه وعبادته بالنار ، وأخبر بأنه قريب من عباده السائلين، مجيب لدعائهم، إذا استجابوا لأمره وآمنوا به، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فالدعاء سلاح المؤمن، فربَّ دعوة تسري إلى السهاء \_ لا سيها في آخر الليل \_ فيدفع الله بها شرورًا لا يعلمها إلا الله.

فلا أكرم على الله من الدعاء، ولا أعجز ممن عجز عن الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، فقد روى الترمذي عَنْ سَلْمَانَ \_ رَضَوَلِيَّكُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَأَلِيَّكُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ:

﴿ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ، وَلاَ يَزِيدُ فِي الْعُمُر إِلاَّ الْبرُّ».

وروى الترمذي عن ابن عمر - رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا - قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - « إِنَّ اللَّعَاءَ يَنْفَعُ مِّا نَزَلَ وَمِّا لَمْ يَنْزَلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهَ بِالدُّعَاءِ ».

فمن لازَم الدعاء كان الله معه يوفقه ويسدده ويكتب أجره ، فإما أن يستجيب له عاجلًا أو آجلًا ، وإما أن يصرف عنه من الشر مالم يحتسب، وإما أن يدخر له دعوته إلى يوم القيامة أحوج ما يكون إليها، فليظن العبد بربه خيرًا يجد خيرًا .

فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد - رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ و سلم قال : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجَّل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذا نكثر، قال: «الله أكثر»

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةً \_ رَضَىٰلَيُهُ عَنْهُ \_ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةً \_ رَضَىٰلَهُ عَنْهُ \_ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ اللهِ عَنْدَ عَنْهُ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ».

فاحرص أيها الصَّائِم على الدعاء والإكثار منه، فأن دعوة الصَّائِم مَستجابة، فقد روى الإمام أحمد عَنْ أبي سَعيد - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ -: « إِنَّ لللهُ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمَ وَلَيْلَةً، وإِن لِكُلِّ مسلم في كل يوم وليلة دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ». وروى البيهقي عن أنس - رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَاَّلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال: «ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم».

#### فتحروا أوقات الإجابة، وتجنبوا موانعها، فمن أوقات الإجابة:

١- وقت السحر.

٣- وفي أدبار الصلوات والسجود. ٤-وأثناء السفر.

٥- وآخر ساعة من يوم الجمعة.

٧- وعند التحام الصفوف.

٨- ودعوة الصائم في سائر يومه، فمن الخطأ عند بعض الصائمين أنهم يعتقدون أن دعوة الصائم مستجابة وقت الإفطار فقط، فلا يدعون إلا وقت الإفطار، فإن الحديث الوراد في ذلك ضعيف، فيشرع الدعاء في جميع الأوقات.

ومن موانع الإجابة: الاعتداء في الدعاء، كسؤال المستحيلات في نظر الناس، والدعاء بإثم أو قطيعة رحم.

ومن موانع الإجابة: استعجال الإجابة، أو القنوط واليأس منها، أو الغفلة عند الدعاء دون حضور القلب.

ومن موانع الإجابة: أكل الحرام ، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: « يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِى يَمُدُّ يَدُيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُذِى بِالْخَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ »، فأطب مطعمك ـ يا عبد الله ـ تكن مستجاب الدعوة.

ومن موانع الإجابة: عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الموانع وقد ذكرنا هنا أهمها.

اللهم أجب دعاءنا ، وتقبل منا، واغفر لنا وارحمنا، دعوناك \_ ربنا\_ كها أمرتنا، فاستجب لنا كها وعدتنا، إنك مجيب قريب منا، برحمتك يا أرحم الراحمين .



## موعظة بعنوان فضل الذكر

الحمد لله عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون ، الحمد الله عدد خلقه، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الواحد الأحد ، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. الحمد الله القائل : ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرِينَ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَالْأَحزابِ: ٣٥].

والقائل: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. والقائل: ﴿ فَأَذْكُرُونِ اللَّهِ أَذَكُرُ كُمْ وَالشَّكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ اللَّهَ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

#### أما بعد:

فإن للذكر فضائل عظيمة، وفوائد عديدة، ويترتب عليه أجور كثيرة.

قال ابن القيم - رَحَمُهُ اللَّهُ -: « لولم يكن من فوائد الذكر إلا أن الله يذكر من ذكره لكفى ». فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَكَوَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: « يَقُولُ الله تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسه ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسي، وَإِنْ تَقَرَّ بَ إِلَيَّ بَشَبْر تَقَرَّ بُتُ إِلَيْهِ فَي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْر مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّ بَ إِلَيَّ بَشَبْر تَقَرَّ بُتُ إِلَيْهِ فَي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْر مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّ بَ إِلَيْ بَشَبْر تَقَرَّ بُتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً ».

فمن لأزم ذكر الله كان الله معه يذكره ، ويوفقه ويهديه، ويسدده وينصره، فإن ذكر الله من خير الأعمال وأحبها إلى الله، وهو من أسهلها على العبد، فلا مشقة فيه على العبد ولا كلفة ، فلا يكلفه جهدًا ولا مالًا إلا ما نطق به لسانه.

فقد روى الطبراني وغيره عن ابن عباس \_ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُا \_ أن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قال: «من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو

أن يجاهده فليكثر ذكر الله».

فليكن لسانك رطبًا بذكر الله، في عمل آدمي عملًا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، فإنه خير من إنفاق الذهب والفضة، وقد يكون خيرًا من الجهاد في سبيل الله، إذا تواطأ اللسان مع القلب، واستحضر عظمة الله، وتدبر معانيه.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ، رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: « أَلَا أُنْبَنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكُكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْر لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوّ كُمْ ، فَتَضْرَبُوا أَعْنَاقَهُمَّ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوّ كُمْ ، فَتَضْرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوّ كُمْ ، فَتَضْرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَا رَسُولَ الله؟ ، قَالَ: « ذِكْرُ الله عَنَّ وَجَلَّ ». وَيَضْرَبُوا أَعْنَاقَكُمْ » ، قَالُوا: وَذَلِكَ مَا هُو يَا رَسُولَ الله؟ ، قَالَ: « ذِكْرُ الله عَنَّ وَجَلَّ ». قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله .

وذكر الله حصن حصين من الشياطين، وزاد متين إلى جنات النعيم. فقد روى الطبراني وغيره عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيِّ وَضَالِيَهُ عَنَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ﴿ إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَمَرَ يَعْيَى بِن زَكَرِيَّا بِخَمْس كَلَمَاتِ أَنْ يَعْمَلَ بَهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَهِنَّ بِنِي إِلْمَ اللهُ كَثِيرًا ، وَإِنَّ اللهِ كَثِيرًا ، وَإِنَّ اللهِ كَثِيرًا ، وَإِنَّ مَثَلَ ذَكْرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ كَمثل رَجُل طَلَبَهُ الْعَدُو لللهَ سَرَاعًا فِي أَثَرِهِ ، فَأَتَى حَصْنًا ، وَإِنَّ أَحْصَنَ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذًا كَانَ فِي ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى».

والذكر قسمان: ذكر مقيد، وذكر مطلق، فالمقيد: كأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ وأدبار الصلوات والدخول والخروج والسفر والأكل والشراب واللباس ونحو ذلك، فهذه الأذكار كلها تدخل تحت فضائل الذكر، ويترتب عليها أجور عظيمة ينالها الذاكرون.

وذكرٌ مطلق، وهو أن يذكر العبد ربه بقلبه ولسانه في جميع الأوقات في آناء الليل وأطراف النهار.

#### والأذكار كثيرة ومتنوعم:

منها: (سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) ، خير مما طلعت عليه

وخطر والمناسلة

الشمس، ولهن دوي تحت العرش كدوي النحل تذكر بصاحبها، و(لا إله إلا الله) كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، ترفع بها الدرجات، وتكفربها السيئات، فقد روى الإمام ابن ماجه عن جابر - رَضَالِلَهُ عَنهُ - أَن رَسُولَ اللهِ - صَالَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ: «أَفْضَلُ الذِّكُر لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاء الْحَمْدُ لِلهُ».

و (الاحول والا قوة إلا بالله) كنز من كنوز الجنة وغرس من غراسها، فقدروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي \_ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله - صَلَّالله عَنْهُ عَلَى كَلْمَة مِنْ كُنُوز الْجُنَّة - أَوْ قَالَ - عَلَى كُنْز مِنْ كُنُوز الْجُنَّة ». فَقُلْتُ بَلَى. فَقَالَ « لا حَوْلَ وَلا قُوَّة إلا بالله ».

و (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. و (سبحان الله وبحمده) ثمرتها نخلة في الجنة. هذه الكلمات لا يخيب قائلهن ويمشى وقد غُفرت ذنوبه، ويمسى وقد زُحزح عن النار.

وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَالَّهُ - الله وَروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَلَا إِلَهُ إِلاَّ الله وَالله وَالهُ وَالله وَا الله وَالله وَلّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَاله

والشمس تطلع على الدنيا بحذافيرها بها فيها من أموال وكنوز ، فهؤ لاء الكلهات أحب إلى نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الدنيا وما فيها.

وروى الترمذي وغيره عن ابن مسعود \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_ قال: قال رسول الله \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_: « لقيت إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والله أكبر ».

وروى الترمذي وغيره عن جابر \_ رَضَيَلْتُهُ عَنهُ \_ عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: «من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ».

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

## موعظم بعنوان فضل الاستغفار

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فيقول تعالى في محكم التنزيل: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى أَجُلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ اللهِ الْحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ اللهِ [هود: ٣].

ويقول الله تعالى في كتابه الكريم عن نوح عَلَيْهِ السَّكَمْ: ﴿ فَقُلُتُ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿ أَنْ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدْرَارًا ﴿ أَنْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَّنِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ اللهِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدَرَارًا ﴿ اللهِ وَيُمْدِدُكُو بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَّنِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وقال تعالى عن نبيه هو د عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو يخاطب قومه: ﴿ وَيَـقَوْمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ وَقَالَ تعالى عن نبيه هو د عَلَيْكُمُ مِّدْرَارًا ﴾ [هود:٥٢].

فإن الناظر في هذه الآيات يرى أن للاستغفار فوائد عديدة وفضائل عظيمة في الدنيا والأخرة .

فهو من أسباب نزول البركات، وهطول الأمطار، وحصول الأموال، ورغد العيش، وحسن المتاع، ووجود الأولاد، وحصول القوة، وفوق هذا كله ـ هو سبب عظيم لمغفرة الذنوب، ومعنى الاستغفار:أي طلب المغفرة، فإذا قلت: أستغفر الله، أي: أطلب المغفرة لذنوبي وسترها.

فلا يستغنى عن الاستغفار أحد ، لأنه لا يسلم من الذنوب إلا رسول الله \_

وخطائف النائع

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومع هذا كان يلازم الاستغفار في كل وقت وحين، وهو الذي غُفرت ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، فقد روى البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ - رَضَّاللَّهُ عَنْهُ - غُفرت ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، فقد روى البخاري عن أبي هُرَيْرَةَ - رَضَّاللَّهُ عَنْهُ - قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ قَال سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيُومَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّة».

وروَى الإمام مسلم عَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ الله، في الْيَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ».

وروَى الترمذي وأَحمد وغَيرهماعَنِ ابْن عُمَرَ - رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلِي وَأَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنَّكَ أَنْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ ».

فغيره من باب أولى أن يستغفروا لذنوبهم، وقد قال الله في الحديث القدسي «... يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُ ونِي أَغْفِرُ لَكُمْ..» .أخرجه مسلم عن أبي ذر \_ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ .

روى البخاري عن شَدَّاد بْن أُوْس - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - ، عَنِ النَّبِيِّ - صَالَّلَهُ عَايُهُ وَسَلَّهُ - قال: « سَيِّدُ الاَسْتَغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَلَيْ وَمَنْ أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتكَ عَلَيَّ وَمَنْ قَالَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنَا وَأَبُوءُ بَذَي مَا اللَّيْلِ وَهُو مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنَّ مَا الْمَاتِكَ عَلَيْ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنَّ مَا اللَّيْلِ وَهُو مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَمَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنَّ مَا اللَّيْلِ وَهُو مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ».

وكان هذا الدعاء سيد الاستغفار؛ لأن فيه ذكرًا لله بأكمل الأوصاف، واعترافًا بضعف العبد وافتقاره إلى ربه، واعترافًا من العبد بذنوبه وطلبًا لمغفرتها، واعترافًا بعبوديته لله، واعترافًا بنعم الله عليه.

وروى الطبراني عَن الزُّبَيْرِ بْن الْعَوَّام -رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فَيهَا مِنَ الاسْتِغْفَار ».

وروى ابن ماجه عن عَبْد الله بْن بُسْر - رَضَالِلَهُ عَنهُ - قال : قَالَ النَّبِيُّ - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّرَ -: «طُوبَى لِنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا».

وروى الترمذي عن أنس بن مالك \_ رَضَالِيَّهُ عَنَهُ \_ قال : سمعت رَسُول الله وَرَجُوْتَنِي صَالَلتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ ولا أَبِالي ، يا ابن آدم لَوْ بَلَغَتْ ذنوبك عَنَانَ السَّمَاء ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْ تَنِي لَغَفَرْتُ لَكَ ولا أَبِالي وَلَوْ أَتَنْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مَغْفرَة ».

وروى أحمد وغيره عَنْ أَبِي سَعِيد - رَضَالِكُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَآلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «إِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ : أَيْ رَبِّ ، لَا أَزَالُ أَغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، قَالَ : فَعِزَّ يَ وَجَلالِي لاَ أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِ ».

فاجعل استغفارك يغلب ذنوبك تكن من الناجين، ولا تجعل ذنوبك تغلب استغفارك تكن من الخاسرين.

اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، اللهم أغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلناوما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين.



## موعظة بعنوان فضل الصلاة على النبي صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا سيما يوم الجمعة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .

#### أما بعد:

فيقول ربنا في محكم التنزيل ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكِ اللَّهِ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ الْاَحزاب:٥٦].

في هذه الآية الكريمة أمرنا الله تعالى أن نصلي على نبيه \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وأخبر أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يصلي عليه، وتصلي عليه الملائكة، وقد ذم النبي \_صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ الذين يُذكر عندهم ولم يصلوا عليه.

فقد روى النسائي و الترمذي وغيرهما من حديث الحسين - رَضَوَالِلَهُ عَنهُ ـ عن النبي ـ صَالَاللَهُ عَلَهُ وَسَالًم اللهُ عَلَيْ وَسَالًا اللهُ عَلَيْ وَسَالًا اللهُ عَلَيْ وَسَالًم اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَالًم اللهُ عَلَيْ مَنْ فُكِمْ اللهُ عَنْدُو وَسَالًم اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ مَنْ فُكُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُو وَسَالًم اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُو وَسَالًم وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو وَاللّهُ عَلَيْكُو

والصلاة عليه هي الثناء والدعاء، فصلاة الله على نبيه هو الثناء عليه عند الملأ الأعلى، وقال بعضهم هي الرحمة، وصلاة الملائكة والمؤمنين عليه هو الدعاء.

قال البخاري: «قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: صَلاَةُ اللهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَةِ وَصَلاَةُ اللهَ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَةِ وَصَلاَةُ اللهَ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلاَئِكَةِ وَصَلاَةُ اللَّائِكَةِ اللَّهُ عَامُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ \_ رَضَيْلِيَّهُ عَنْهُا \_ : ﴿ يُصَلَّونَ ﴾ يُبَرِّكُونَ »، ذكره تعليقًا مجزومًا بصحته.

قال ابن كثير: «وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحمة، وصلاة الملائكة: الاستغفار..

ويترتب على الصلاة عليه فضائل عديده، وأجور عظيمة، فقد روى الإمام مسلم

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضَالِيَهُ عَنْهُ ا - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِذَا سَمِعُ النَّبِيَّ - صَالِّلَهُ عَلَيْ صَلَّا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّا صَلَّى اللهُ صَلَّى الْمَعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْدِ مِنْ عَبْدِ مِنْ عَبْدِ مِنْ عَبْدِ مِنْ عَبْدِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ﴾.

وفي رواية عند الترمذي « كتب الله له بها عشر حسنات » ، وعند أحمد والنسائي « ويحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات ».

ويستجب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة لما روى ابن ماجه وغيره عَنْ أَنُس \_ رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ حَسَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ﴾.

وروى أبو داود وغيره عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ - رَضَّالِلُهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ - « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامَكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَة فِيه خُلِقَ آدَمُ وَفِيه قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُ وا عَلَى مِنَ الصَّلاَة فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى ". قَالَ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُ وا عَلَى مَنَ الصَّلاَة فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى ". قَالَ وَاللَّهُ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ. فَقَالَ « إِنَّ اللَّهُ عَنَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ».

وقد وكل الله ملائكة يبلغون النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ بأسهاء الذين يصلون ويسلمون عليه فقد روى النسائي عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود \_ رَضَيِّلِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : «إِنَّ لله مَلاًئكة سَيَّا حِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ».

وروى البيهقي والطبراني وغيرهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضَايِّلُهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ – قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ».

و صلاة العبد تبلغ النبي - صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حيث كان لما روى الطبراني عن الحسين ابن على - رَضَالِللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : « حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتُكُمْ تَبْلُغُنِي ».

وخطر في المنتاب

وأعجب من هذا أن الملائكة تبلغ نبينا - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - بأسماء كل من صلى عليه كما ثبت عند البزار عن عمار بن ياسر - رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ - .

فأقرب الناس إلى رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يوم القيامة الذين يكثرون السَّه الصلاة عليه فقد روى الترمذي عن عَبْدِ اللَّه بْن مَسْعُود \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُا \_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ صَلاَةً » - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ = قَالَ : « أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ هُمْ عَلَى صَلاَةً »

قال المناوي - رَحِمَهُ اللّهُ - في معنى الحديث: أي «أقربهم مني يوم القيامة وأو لاهم بشفاعتي وأحقهم بالإفاضة من أنواع الخيرات ودفع المكروهات (أكثرهم على صلاة) في الدنيا لأن كثرة الصلاة تدل على نصوح العقيدة وخلوص النية وصدق المحبة والمداومة على الطاعة والوفاء بحق الواسطة الكريمة ، ومن كان حظه من هذه الخصال أوفر كان بالقرب والولاية أحق وأجدر قالوا وهذه منقبة شريفة وفضيلة منيفة لأتباع الأثر وحملة السُّنَة فيا لها من مِنَّة » اه.

اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

# موعظة بعنوان البعد عن الفتن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### وبعد :

فإننا في زمن كثرت فيه الفتن، وتلاطمت كأمواج البحار، فتن كقطع الله المظلم، يصبح الرجل مسلماً ويمسي كافراً ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، وقد أخبر النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ - بحدوثها قبل وجودها، وأمر باجتنابها، ودل على سبل النجاة منها. ففي الصحيحين عن أُسَامَة - رَضَالِلَهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ عَلَي فَقي الصحيحين عن أُسَامَة اللَّهُ عَنْهُ عَالَى الْزَى، إنِّي لاَرى مَواقع الفتن خلال أُطُم، مِنْ آطام المدينة، فقال: «هَلْ تَرُونَ مَا أَرَى، إنِّي لاَرى مَواقع الفتن خلال بيُوتًكُمْ كَمَواقع القَطْرِ» أي: كمواقع المطر لكثرتها، راها النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل حدوثها، وحذر أمته منها.

فقد روي الإمام مسلم عن عَبْدُ الله بَنُ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ - رَضَالِلهُ عَنْهُ - قَالَ كُنَّا مَنْ لا مَنْ وَلا أَنْ عَلَيْهُ عَنْهُ - قَالَكُ نَبِي قَبْلِي مَعْ رَسُول الله - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذَرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ كَانَ حَقَّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذَرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِه جُعلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكُرُونَهَا وَتَجِيءُ فَتْنَةً فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمنُ: هَذِه مُهْلَكَتِي. ثُمَّ تَنْكُشفُ وَتَجِيءُ فَتْنَةُ فَيُولُ الْؤُمنُ هَذَه مُهْلَكَتِي. ثُمَّ تَنْكُشفُ وَتَجِيءُ فَتْنَةُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمنُ: هَذِه مُهْلَكَتِي. ثُمَّ تَنْكُشفُ وَتَجِيءُ فَتْنَةُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمنُ هَذَه مَهْ لَكَتِي. ثُمَّ تَنْكُشفُ وَتَجِيءُ فَتْنَةُ الْفَتْنَةُ وَهُو يُؤُمنُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الآخِر وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه وَمَنَ مَنْ أَحَبُ إِلَى النَّاسِ الّذِي يُحَبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه وَمَنْ بَالله وَالْيُومَ الآخِر وَلْيَأْتِهِ فَلْتَأْتِهُ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَذِهِ وَثَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعُهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَا فَاللّهِ فَالْمُرَبُوا عُنُقَ الآخَرِ ».

وخطرفضانين

وروى البخاري ومسلم أيضاً عن أبي هُرَيْرَة - رَضَالِلَهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنهُ - صَالَّاللهُ عَلَيْهُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَمَا تَسْتَشْرِفَهُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأَ اللهُ وَمَنْ وَجَد فِيهَا مَلْجَأَ فَلْيَعُذْ بِهِ » أي من وجد سبيلاً أو مكانًا يعتصم به من الفتن وجب عليه أن يفر إليه منها ، فإن موقف المسلم من الفتن هو اجتنابها والبعد عنها ، وعدم الخوض فيها .

ومن سبل النجاة هو الإقبال على العبادة والأعمال الصالحة، كما روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - أَن النَّبِي - صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي مسلم عن معقل بن يسار - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - أَن النَّبِي - صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْمُرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ».

و الهرج هو أيام الفتن والتباس الأمور على الناس.

وروى مسلم أيضاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَلِنَهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِم، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَض مِنَ الدُّنْيَا».

وَمن المخارجِ من الفتن الدعاء، فقد كان من دعاء النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ : «يَا مُقَلِّبُ وَسَلَّمَ \_ : «يَا مُقَلِّبُ وَسَلَّمَ \_ : «يَا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» رواه الترمذي عن أم سلمة \_ رَخِوَالِلَّهُ عَنْهَا \_

وكان من دعائه \_ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَهُ «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُا..

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ، «وَإِذَا أَرَدْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ وَأَنَا غَيْرُ مَفْتُونِ »رواه الطبراني عن معاذ بن جبل \_ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ \_

وكان يأمر أصحابه أن يستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، كما عند مسلم من حديث زيد بن ثابت \_ رَضِّ اللهُ عَنْهُ \_..

ومن سبل النجاة من الفتن التي حث عليها النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ الانشغال عنها بالأعمال الدنيوية، كالزراعة ، والرعي ونحو ذلك، فقد روى الإمام مسلم

عن أَبِي بَكْرَةً - رَضَالِنَهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَنهُ وَالله عَنهُ وَمَنْ عَنهُ السَّاعِي إلَيْهَا أَلا ثُمَّ تَكُونُ فَتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إلَيْهَا أَلاَ ثُمَّ تَكُونُ فَتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إلَيْهَا أَلاَ فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِيلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِيلَهُ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنهُمْ فَلْيَلْحَقْ بِاللهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنهُمْ فَلْيلُحَقْ بِأَرْضِه ». قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَنْ لَأَيْكُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِيلٌ وَلاَ غَنَمٌ وَلاَ أَرْضَ قَالَ ( يَعْمدُ إِلَى سَيْفِه فَيَدُقُ عَلَى حَدِّه بِحَجَرِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِيلٌ وَلاَ غَنَمٌ وَلاَ أَرْضَ قَالَ ( يَعْمدُ إِلَى سَيْفِه فَيدُقُ عَلَى حَدِّه بِحَجَر مُنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِيلٌ وَلاَ عَنَمٌ وَلاَ أَرْضَ قَالَ ( يَعْمدُ إِلَى سَيْفِه فَيدُقُ عَلَى حَدِّه بِحَجَر قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَد الصَّفَيْنُ أَوْ وَيَكُونُ مِنْ أَضَحَابَ النَّارِ ». إِنْ مَعْ مَا إِلَيْ فَي إِلَى الْمَعْ اللَّهُمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى الله عَيْنَ أَوْ وَيَكُونُ مِنْ أَضَحَابِ النَّارِ ».

وروى البخاري من حديث أبي سَعِيد الخُدْرِيِّ - رَضَالِلَهُ عَنهُ -، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَالَ اللَّهُ عَنهُم يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ اللَّهِ - صَالَ اللَّهُ عَنهُم يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقعَ القَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ ».

ومن المخارج من الفتن طلب العلم، ففيه يعرف العبد مداخل الفتن ومخارجها، وأسباب النجاة منها، فإنه لم يعرف بفتنة قارون إلا أهل العلم، وذلك قبل أن يُخسف به، بينها غيرهم تمنوا أن يكون لهم مثلها أوتي قارون، فبين لهم أولو العلم أنها فتنة له كان بها هلاكه، قال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ وَ قَالَ اللّهِ يَكُونُ يُرِيدُونَ الْحَيَوةُ الدُّنيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُونُ إِنَّهُ، لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ فَ اللّهُ يَكُونُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَيُلُونُ وَيَكُلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَوَابُ اللّهِ عَلَيْ لَمَن عَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا وَلاَ يُلقَلُها إلّا اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَيُدُونُ اللّهِ عَلَيْكُ مَن عَهِ اللّهِ وَيُدارِهِ اللّهُ وَلَيْكُ مَن فَعَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ لَهُ مِن اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا قَوْيُكُانَ وَمَا كَانَ لَهُ مَن اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيَكَانَلُهُ وَيَكُلُونَ وَيَكُانَبُهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيُكَانَبُهُ اللّهُ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلَا أَن مَن اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيُكَانَبُهُ اللّهُ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَ لَوْلَا أَن مَن اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيُكَانَبُهُ اللّهُ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلَا أَن مَن اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيُكَانَدُهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيُكَانَدُهُ وَيَعَالَمُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا وَيَكَانَدُهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنْ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ بِنَا الْعَلَالُ الْمُنْ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ اللّهُ الْوَلَا اللّهُ عَلَيْنَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ مِن فِي عَلَيْنَا لَلْمُ عَلَيْنَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْنَا لَكُومُ اللّهُ عَلَيْنَا لَحْسَفَ إِنَا الْمُعَالَى الْمُعَالِي اللّهُ عَلَيْنَا لَلْهُ عَلَيْنَا لَعْمَا مِنْ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْنَا لَوْلَو الْمَالِي الْمَالِعَلَا الْمُولِوقُونَ الْمُعَالِي الْمُلْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْنَا لَعْمَا مِنْ عَلَال

وخطرف النائل

لَا يُفُلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ١٩٥ - ٨٢].

فلم خسف الله به حمدوا الله إذ لم يُفتنوا كما فُتن قارون فيصبهم ما أصابه.

فيا عبد الله: إذا جاءت الفتن أمسك لسانك، واسجن نفسك في بيتك، فقد روى الطبر اني وغيره عن عُقْبَة بن عَامر - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ: لَقيتُ رَسُولَ الله - صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَهُ الطبر اني وغيره عن عُقْبَة بن عَامر - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ: لَقيتُ رَسُولَ الله - صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ - يَوْمًا، فَقُلْتُ: مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: ﴿ يَا عُقْبَةُ ، أَمْسِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِك ﴾.

فانتبهوا ياعباد الله، فإن الخوض في الفتن، والتعرض لها، والاستشراف لها، فانتبهوا ياعباد الله، فإن الخوض في الفتن، والتعرض لها، والاستشراف لها، يفسد القلب ويهلك العبد، فقدروى مسلم عن حُذَيْفَة \_ رَضَالِلَهُ عَنَهُ \_ قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ سَالًا الله وَ يَقُولُ « تُعْرَضُ الْفَتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَودًا فَا الله وَ الله و اله و الله و الله

وقد جعل الله الفتن ابتلاءً واختبارًا لعباده ليتميز الصادق من الكاذب قال تعالى: ﴿ الْمَ اللهُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ ﴾ [العنكبوت: ١-٣]. مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ ﴿ العنكبوت: ١-٣].

أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينن، ، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، والحمدلله رب العالمين.

## موعظم بعنوان فضل الاعتكاف والاجتهاد في العشر

الحمد لله الذي جعل رمضان خير الشهور، وجعل القرآن الكريم خير الكتب، وجعل ليلة القدر خير الليالي، وجعل الأعمال فيها مباركة، والأجور فيها مضاعفة، وجعل في الدنيا مجالًا للمسارعة، وحظًا للمسابقة، وأوقاتًا للمنافسة: ﴿ خِتَنْمُهُ، مِسَكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ اللهِ ﴾ [المطففين: ٢٦].

#### عباد الله:

إننا في هذه الأيام نعيش آخر أيام شهر رمضان المبارك، فيوشك أن يفارقنا، وقارب أن يودعنا، والله أعلم من المقبول ومن المحروم منا، وبين أيدينا خير الليالي، وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان، فهي خير ليالي السّنة على الإطلاق؛ لاشتها لها على ليلة القدر، فلنغتنمها بها يقربنا إلى الله، وما ينفعنا يوم نلقاه، فلقد كان النبي ليلة القدر، ويتحرى فيها ليلة القدر، ويعتكف في هذه الليالي التهاسًا لليلة القدر.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائشَةَ \_رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».

وقالت - رَضَالِلَهُ عَنْهَا -: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ» رواه مسلم.

بل كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، وهو الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وهو أول من يقرع باب الجنة ، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وصاحب لواء الحمد ، وصاحب الوسيلة العالية، والدرجة الرفيعة في الجنة ، وأول من تنشق

وخطر المنظمة

عنه الأرض ، فلسنا شيئًا بجانبه، فكيف لا نقتدي به؟! ، فهو قدوتنا وأسوتنا، وقائدنا وسيدنا، فيبنغي أن نتأسى به ، ونحيي سنته ، ومن سنته الاعتكاف والقيام، فقد اعتكف العشر الأواخر كلها منذ دخل المدينة حتى فارق الحياة الدنيا، وفي العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً.

قال ابن شهاب \_ رَحْمَهُ أَللَّهُ \_ « عجبًا للمسلمين تركوا الاعتكاف، وإن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ لم يتركه منذ دخل المدينة حتى توفاه الله ». أ هـ

والاعتكاف مشروع بالكتاب والسُّنَّة والإجماع،قال تعالى:﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَالْمُسَانِهِ وَاللَّهُ مُنْكُوهُ وَالْمُسَانِعِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. أي:مقيمون فيها ملازمون لها.

وقال تعالى:﴿ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا الللَّالَةُ ال

وأخرج البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضَالِللهُ عَنْهَا - : «أَنَّ النَّبِيِّ صَاَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاجُهُ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ».

ويستحب للمعتكف أن يضرب له خيمة ليختلي بربه، وينعزل عن الناس فلاينشغل بهم، فلقد كان للنبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خباءٌ في المسجد يعتكف فيه، فقد روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ - رَضَالِلَهُ عَنْهَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ -، يَعْتَكفُ وَى البخاري عَنْ عَائِشَةَ - رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمْ يَدْخُلُهُ». في العَشْرِ الأُواخِر مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ». وأصح الأقوال أن المعتكف يدخل معتكفه ليلة واحد وعشرين، ويخرج منه ليلة واصح الأقوال أن المعتكف يدخل معتكفه ليلة واحد وعشرين، ويخرج منه ليلة العيد، لأنها ليست من رمضان، وأما قول عائشة: « فَيُصَلِّي الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ» الكلام عن دخوله الخباء بعد صلاة الصبح، أما المعتكف فيحتمل أنه كان يدخله من الليل، أي: ليلة واحد وعشرين.

ومعنى الاعتكاف هو: اللزوم، وهو أن يلازم العبد معتكفه تعبدًا لربه، فيكثر من ذكره وشكره وعبادته ، من صلاة وقيام ، وتلاوة للقرآن، ودعاء، واستغفار ، ويجتنب اللغو والمحادثات والجدالات وأذية المعتكفين ، ولا بأس أن يأخذ له قسطًا

من النوم ليستعين به على القيام، فذلك النوم عبادة؛ لأنه وسيلة إلى عبادة، قال معاذ \_ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ \_ : « إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي ». أ هـ

وليس الاعتكاف كما يفعله بعض المعتكفين من التفكه فيه بالاجتماع مع الأصحاب بالسمر والمحادثات، وكثرة الاتصالات، وكثرة المزاح والأضحوكات والإسراف في الأكلات، وأقبح من هذا من يشاهد المسلسلات والصورعبر الجوالات، أو يأكل القات في المعتكف ويتعاطى السجائر بحجة أنه أنشط للقيام، فهذا الصنف خير له أن يبقى في منزله، ولا يأتي بيت الله يؤذي عباد الله، ويعصي الله، ويؤذي ملائكته، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة.

نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ، وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا ، وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فينا ولا منّا شقيًا ولا محروما ، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيهاناً واحتسابا، واجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحتك يا أرحم الراحمين.



## موعظم بعنوان فضيلم ليلم القدر

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، وعلى آله وأصحابه وإخوانه .

#### أما بعد:

فيقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ ﴾ الدخان: ٣].

هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، وصفها المولى جلَّ وعلا بأنها مباركة، وفيها بركة، فمن بركتها أن الله تعالى أنزل فيها القرآن، ومن بركتها أن الأعمال فيها مباركة، والأجور مضاعفة، فإن العمل الصالح فيها خير من ألف شهر، أي: خير من ثلاث وثمانين سنة، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ اللَّ وَمَا أَدْرَئِكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّ وَمَا أَدْرَئِكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ اللَّ اللهُ ال

بيَّنَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في هذه السورة شرف ليلة القدر وأنزل في شأنها سورة تتلى إلى قيام الساعة ، ومن فضلها أن الملائكة بها فيهم جبريل \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ يتنزلون في تلك الليلة المباركة إلى الأرض كعدد الحصى.

فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِنَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ: فِي لَيْلَة الْقَدْرِ: « لَيْلَةُ القدر ليلة سَابِعَةٍ – أَوْ تَاسِعَةٍ – وَعِشْرِينَ، إِنَّ المَلاَئِكَةَ قَالَ: فِي لَيْلَة الْقَدْرِ: « لَيْلَةُ القدر ليلة سَابِعَةٍ – أَوْ تَاسِعَةٍ – وَعِشْرِينَ، إِنَّ المَلاَئِكَةَ قَالَا لَيْلَة فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى ».

ومن فضَّلها أن مقادير السَنة تقدر في تلك الليلة، قال تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ

أَمْرِ حَكِيمٍ لَ الْمُرَا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ﴾ [الدخان:٤-٥].

قَالَ اللَّفُسِرَ ابن كثير رَحِمَهُ اللَّهُ: أَيْ: فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ يُفْصَلُ مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إِلَى الْكَتَبَةِ أَمْرُ السَنَةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا إِلَى آخِرِهَا. الْكَتَبَةِ أَمْرُ السَنَةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا إِلَى آخِرِهَا. الْكَتَبَةِ أَمْرُ السَنَةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهَا إِلَى آخِرِهَا.

فهي ليلة مباركة ، عظمها الله وعظم أمرها، وذلك بتكرار ذكرها بصيغة السؤال فقال: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَتَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ ﴾ وهذا على سبيل التعظيم والتشويق لخيرها ، فإن قيامها والعمل الصالح فيها من صلاة وذكر واستغفار وقراءة للقرآن خير من عبادة ألف شهر، أي: ما يقارب بضعاً وثهانين سُنة، فمن وفقه الله لذلك فقد حاز الخير كله، ومن حرم خيرها فقد حرم خيرًا كثيرًا.

فقدروى ابن حبان عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُ \_، قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَضُانُ، فَقَالَ رَضُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَيْدُوسَلَّمَ: "إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ كُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومُ».

قوله: ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾:

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ أللَّهُ: أَيْ: يَكْثُرُ تَنزِلُ المَلَائِكَة فِي هَذِهِ اللَّيْلَة لكَثْرَة بَرَكَتها، وَالمَلَائِكَةُ يَتَنَزَّلُونَ عَنْدَ تَلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَيُحِيطُونَ وَالمَلَائِكَةُ يَتَنَزَّلُونَ عَنْدَ تَلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَيُحِيطُونَ بِطَلَقَ الذِّكْرِ، وَيَضَعُونَ أَجْنِحَتَهُمْ لِطَالِبِ الْعِلْم بِصِدْقٍ تَعْظِيمًا لَهُ. اهد.

﴿ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾: وهو جبريل عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ.

وقوله: ﴿ إِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾:

قال المفسر البغوي \_ رَحْمَهُ اللَّهُ \_: أي بكل أمر من الخير والبركة كقوله تعالى: ﴿ يَعُفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١].

وقوله: ﴿ سَلَامُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ٥٠ ﴾:

قال البغوي: قَالَ عَطَاءٌ: يُريدُ سَلَام الله عَلَى أَوْلِيَائه وَأَهْل طاعته.

وقال الشَّعْبِيُّ: هُوَ تَسْلِيمُ اللَّائِكَةِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عَلَى أَهْلِ الْمَسَاجِدِ مِنْ حين تَغِيبُ

الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفجر.

و قال الكلبي: اللائكة ينزلون فيها كُلَّمَا لَقُوا مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً سَلَّمُوا عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

وَقِيلَ: تَمَّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْله: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ ثُمَّ ابْتَدَأَ فَقَالَ: سَلامٌ هِي، أَيْ لَيْلًةُ الْقَدْرِ سَلَامٌ وَخَيْرٌ كُلُّهَا، لَيْسَ فِيهَا شَرُّ.

قَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يُقَدِّرُ الله في تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلَا يَقْضِي إِلَّا السَّلَامَةَ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَعْنِي أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ سَاللَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْمَلَ فيها سوءًا، وَلَا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا أَذًى. حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ، أَيْ إِلَى مَطْلَع الْفَجْرَ. اهـ.

وليلة القدر ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ مَطْلِع ٱلْفَجْرِ ( ) ﴾، وليس كما يفهمه بعض العامة أنها دقائق أو كلمح البصر.

فمن وفقه الله وقامها غُفر له ما تقدم من ذنبه، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله \_ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ \_: ﴿ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاللهِ عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴾.

ومعنى قيام ليلة القدر: أحياؤها بالعبادات من صلاة، وذكر، واستغفار، ودعاء، ونحو ذلك، وليس قيامها بالسمر فيها على المحادثات، وليس المقصود بقيامهاعدم النوم فيها بدون عبادات كما يفعل البعض، فمن سمر فيها ولم يتعبد لله بشيء لم يقمها ولم يظفر بأجرها، وأسوأ من هذا من يسمر في ليلة القدر على المعاصي من أكل القات، والتفكه بالتمثيليات، والنظر إلى النساء في المسلسلات، واستماع الأغنيات، فليست المعصية في ليلة القدر كالمعصية في غيرها فهي أشد من غيرها لحرمة ليلة القدر وشرفها.

فمن وفقه الله لقيام ليلة القدر فقد أوتي خيرًا كثيرًا، ومن حرمها فقد حرم خيرًا كثيرًا، ولا يحرم خيرها إلا محروم.

وأفضل سبيل لالتهاسها هوما فعله رسول الله \_ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ وداوم عليه حتى توفي، وهو الاعتكاف، فقد اعتكف حتى توفاه الله، وفي العام الذي قُبضَ فيه اعتكف عشرين يومًا، واعتكف أزواجه من بعده، فكيف يفرِّط المسلم بشيءٍ لم يتركه النبي \_ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ منذ دخل المدينة إلى أن مات؟!.

وأرجى ما تكون ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فإنها لا تخرج عنها ، وأرجى ما تكون في الليالي الوترية ولا يمنع وقوعها في ليالي الشفع فلينتبه لذلك ، وأرجى ما تكون في ليلة سبع وعشرين ، فقد ثبت مجيئها في ذلك كله .

ومن علاماتها لمن أراد أن يستبشر بقيامها: أن تصبح الشمس صبيحتها حمراء لا شعاع لها ، وهي ليلة هادئة ساكنة ، وسهاؤها صافية بلجة نيرة ، كأنَّ فيها قمرًا ساطعًا ، وقد يصحبها نزول مطر ، لكن ليست هذه العلامة مطردة ، فقد ينزل مطر في ليلة القدر وقد لا ينزل.

فمن وُفِّق لقيامها فقد فاز بأجرها ، وإن لم يعلم بمجيئها ، وإنها الشأن أن من علمها برؤية علاماتها أن يستبشر بها ويجتهد في قيامها ويكون ذلك أنشط له وأبعد عن الغفلة . فننصح بالاجتهاد في العشر الأواخر كلها فهذه هي الحكمة من إخفائها ليجتهد الناس في العشر الأواخر جميعها ، نسأل الله أن يوفقنا لقيامها إيهانا واحتسابًا.



## موعظم بعنوان فضل حُسن الخلق -----

الحمد الله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

#### أما بعد:

فإن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ بُعث ليتَمِّمَ مكارمَ الأخلاق، وكان أحسن الناس خُلقًا، وقد أقسم الله في سورة القلم بأن نبيه \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ لعلى خلق عظيم، فلقد كان يمشي مع الطفل الصغير، ويعطف على الشيخ الكبير، ويعين المحتاج، ويغيث الملهوف، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق، ولم يكن \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فاحشًا ولا متفحشًا، ولا غليظًا، ولا صخابًا في الأسواق.

وكان رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ يدعو إلى الأخلاق الحسنة، ويرغب فيها، وكان يحذر من مساوئ الأخلاق، فكان يقول: « إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي بَخُلِسًا يَوْمَ القيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي بَخُلِسًا مَوْمَ القيَامَةِ الثَّرُ قَارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِ قُونَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلَمْنَا التَّرْقَارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ وَالْمَتَفَيْهِ قُونَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلَمْنَا التَّرْقَارُونَ وَالْمَتَشَدِّقُونَ وَالْمَتَعَيْهُ وَنَ؟ قَالَ: «الْمُتَكَبِّرُونَ» . رواه الترمذي وغيره عن جابر وَخَوَلَيَهُ عَنْهُ -

وفي رواية عند أحمد عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ \_: ﴿ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا، الثَّرْقَارُونَ، الْمُتَفَيْهِ قُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ ﴾ .

#### فيا عباد الله..

إِن من أحسن الأعمال، وأحبها إلى الرحمن، وأثقلها في الميزان، وأعلاها منزلة في المجنان، لهو حسن الخلق، فقد روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ قَالَ سُئلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجُنَّة، فَقَالَ: «تَقُوى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ». وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: «الْفَمُ وَالْفَرْجُ».

وروى أبو داود عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ \_ رَضَالِكُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُق ».

فيا أيها الصائم خالق الناس بخُلق حسن، فإن صاحب الأخلاق الحسنة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم في الأجر والمثوبة ، فقد روى أبو داود عن عائشة - رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا - قالت: سمعتُ رسول الله -صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «إنَّ المُؤْمِنَ لَيُدرِكُ بِحُسن خُلُقِهِ درجة الصائم القائم».

وعند الحاكم: « قائم الليل وصائم النهار».

وحُسنُ الْخُلق يزيد في الأعمار ويعمر الديار، فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَائِشة \_ رَضَاً لِللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنَ الرِّفْق ، فَقَدْ رَضَاً لِللَّهُ عَنْ اللَّهُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجُوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ ، وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ » .

وحسن الخلق هو: البر، والكلمة الطيبة، وحسن الفعال، وطلاقة الوجه، وبذل الندى، وكف الأذى، وصدق الحديث، وغير ذلك من فعل الفضائل وترك الرذائل. الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقه، وتعين المحتاج صدقة، وتكف شرك عن غيرك صدقة، فخير عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقًا.

قال عبد الله بن المبارك \_ رَحْمَهُ أَللَّهُ \_ : « حُسن الخُلق هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى». أ هـ



وقال المناوي \_ رَحَمَهُ اللَّهُ \_: « خُسن الخُلق هو اختيار الفضائل، وترك الرذائل، وذلك لأنه يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب والتحلي بمكارم الأخلاق ». أ هـ

ومن العجائب أن بعض الصائمين يسيئون أخلاقهم، فإذا ما نصح ، مالك يا فلان؟ قال: أنا صائم!! سبحان الله! ، ؟ألم يعلم أن الصيام يزكي النفوس، ويهذب السلوك، ويورث أحسن الأخلاق؟ فإن الصيام لا يورث الأخلاق السيئة، وإنها يورث الأخلاق السامية، والصفات الحميدة، والآداب العالية.

فإن أحبَ العباد إلى الله وإلى خلق الله أحاسنهم أخلاقًا، وأبغضهم إلى الله وإلى خلق الله أَسُواً أُهُم خلقا، الثرثارون والمتشدقون والمتكبرون والسبَّابون واللعَّانون وأمثالهم.

وقد كان من دعاء النبي - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة - في صلاته ، « وَاهْدني لأَحْسَن الْأَخْلَقِ لَا يَصْرِفُ عَنَّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ». رواه مسلم عن على بن أبي طالب - رَضَالِللَهُ عَنْهُ -.

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، وخير الصفات لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنّا مساوئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم وفقنا لفعل الفضائل، وترك الرذائل، واجعلنا من الصالحين، اللهم إنّا نسألك مرافقة نبيك محمد صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ في الجنة.

# موعظة بعنوان الحذر من مفاسد الشبكات المحدد من معاسد الشبكات

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صَالَّلَاتُعَايَدُوسَلَّمَ .

#### أما بعد:

فقد روى البخاري عن عَوْفَ بْنَ مَالك - رَضَالِكَ عَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَالَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَة تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّة مِنْ أَدَم فَقَالً: « اعْدُدْ سَتَّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَة مَوْتِي ثُمَّ فَتْحُ بَيْتَ الْقُدَس ثُمَّ مُوتَانُ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَم ثَمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالَ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِئَةَ دينَار فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةُ لَا يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتُهُ ثُمَّ هُدْنَةً الْإَيْكُمْ وَيَغْدَرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَة اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا».

أخبر النبي \_ صَالَّلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ \_ في هذا الحديث عن بعض علامات الساعة، وأن منها: فتنة ستدخل جميع البيوت، فإذا دخلت بيوت العرب جميعا فإنها ستدخل بيوت العجم من باب أولى ، هذه الفتنه فيها يظهر هي فتنة الشبكات فإنها صارت في متناول الصغير والكبير والذكر والأنثى ، بل حتى الفقراء، فقد ملأت السهل والجبل، وفتنت كثيرًا من الناس؛ لأن الغالب في استخدامها في الحرام، إلا من رحم الله ووقاه الله من فتنتها ، فإن قاذورات العالم أجمع في هذه الشبكات، فاشتملت على كثير من الفتن والمعاصي، فصار كثير من الناس يستخدمونها في المعاصي ، من تصوير ذوات الأرواح وإرسالها وتناقل الصور الإباحية، وصور النساء الكاسيات العاريات، والمغنيات ، والمتبرجات، وتنزيل مقاطع الأغاني واستهاعها وإهدائها للغير، ومراسلة الفاسقين



والفاسقات ونحو ذلك من المخالفات.

ومن فتنت الشبكات: ضياع الأوقات، والعكوف عليها والسمر عليها ثم النوم عن الصلوات وتضيعها، ومن مفاسدها: نشر الباطل والرذائل والقيل والقال والتحريش بين الناس، والكذب والزور والبهتان وغير ذلك مما لا يخفى على مسلم يسمع ويرى من المفاسد الناتجة عن هذه الشبكات، والحديث يطول في ذكر مفاسدها، وذكر أدلة تحريمها والحليم تكفيه الإشارة.

#### فيا عباد الله..

الشبكات سلاح ذو حدين، والحكم عليها يترتب على حسب استخدامها، فهي مباحة في حق من استخدمها في المستحب، مباحة في حق من استخدمها في المباح، ومستحبة في حق من استخدمها في المباح، وهي داخلة في قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ وَعُومَةُ فَي حَلَ اللهِ اللهُ اللهُو

فقد تجني للعبد جبالاً من الحسنات ممن يتقي الله فيها ويستخدمها فيها يرضي الله سُبْحانَهُوَتَعَالَ ، وقد تجلب للعبد جبالاً من السيئات ممن يسيء استخدامها ولا يخاف الله تعالى فيها ، لكن لاننصح باستخدامها لكل من هبّ ودبّ، فيمنع منها الأطفال والنساء وأصحاب الطيش، أو يكون استخدامها تحت المراقبة الشديدة والحذر الشديد، فإنها ذريعة للشر ، فلا يستخدمها إلا ذو عقل ودين ممن اتصف بالتقوى والورع والخوف من الله تعالى، فكم قد زلّت أقدام بسببها، وكم قد أفسدت من شباب وشابات، وكم فتن فيها من مستقيمين كان يشار إليهم بالبنان، وكانوا يوصفون بالصلاح، فالحذر الحذر من فتنة الشبكات، فإنه بلمسة زر قد يغضب الله على العبد، وبلمسة زر قد تحصل فتن وعواقب وخيمة، وبلمسة زر قد يلقى العبد حتفه، وبلمسة زر قد يلقى العبد عنه السيئات ؛ لأن الرسالة الواحدة تصل إلى مئات الناس، ثم تنتقل إلى آلاف الناس، ثم إلى ملايين

البشر، وذلك في لحظات، ربها وصلت تلك السيئات إلى قبر العبد بعد موته، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقَ وَوَنَكَ تُكُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمْ مَّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَلَيْنَهُ فِي تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْقِ لَ وَنَكَتُكُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكَرَهُمْ مَّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَلَيْنَهُ فِي تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ اللَّ

قال المفسر السعدي \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَ ﴾ أي: نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال، ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ من الخير والشر، وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، ﴿ وَءَاثَكُوهُمْ ﴾ وهي آثار الخير وآثار الشر، التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم». أهـ

وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِ هِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمَ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ».

وروى مسكم أيضا عن جرير بن عبدالله \_ رَضَالِتُهُ عَنْهُ \_ قال : قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُملَ بَهَا بَعْدَهُ كُتبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَملَ بَهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بَهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وزْر مَنْ عَمِلَ بَهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

نسأل الله العافية والسلامة ، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين مضلين.

اللهم أصلح شباب المسلمين ، وخذ بأياديهم إلى كل خير.



# موعظة بعنوان المخرج من الخسارة

الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد:

فيقول رب العزة والجلال في محكم الهدى والفرقان: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغَيْ خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞ ﴾ [العصر].

أقسم الله في هذه السورة المباركة بأمر عظيم على أمر عظيم، والله تعالى لا يقسم إلا بأمر عظيم يدل على عظمته، ولا يقسم إلا على أمر عظيم لينتبه العباد لهذا الأمر، فأقسم الله بالعصر على أن كل إنسان في خسارة ، إلا من اتصف بأربع صفات ، وهي الإيهان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، فقد أوشكت هذه السورة أن تجمع الدين كله، ولهذا قال الإمام الشافعي - رَحَمَهُ اللّهُ ألله على الو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم » . اهـ

فالله تعالى أقسم بالعصر لأهميته؛ ولأنه محل للأعمال الصالحة، وسواء كان المقصود بالعصر الزمان، أو العصر الذي هو محلٌ لصلاة العصر، فكلاهما ذا أهمية.

والله \_ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى \_ له أن يقسم بها شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته، وليس للمخلوق أن يحلف بشيء غير الله ، فمن حلف بغير الله فقد أشرك بالله تعالى.

فأقسم الله أن الناس في خسارة، والخسارة المقصودة هنا هي خسارة الدين، وخسارة الدين، وخسارة الجنة ، وخسارة النفس في جهنم والعياذ بالله ، كما قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ مَر اللَّهُ مَا اللَّهُ مَر اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَر اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

### فمن اتصف بهذه الأربع الصفات فقد خرج من الخسارة بإذن الله تعالى:

أولها الإيمان: وهو التصديق الجازم مع الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم العمل بمقتضى ذلك ولهذا قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ وهذه هي الصفة الثانية، وهي الأعمال الصالحة.

وتعريف الإيمان: هو قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس الإيمان مجرد معرفة بالقلب كما يزعم بعض الجهال، فمن آمن بقلبه، ولم يعمل بجوارحه، فليس مؤمنًا.

قال الحسن البصري \_ رَحِمَهُ أَللَّهُ \_ «ليس الإيهان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيهان ما وقر بالقلب وصدقه العمل» . اهـ

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَالِتُهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنهُ عَنهُ عَنهُ - : ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ». وفي رواية له: ﴿ وَلَا إِلَى أَجسامِكُم ﴾.

الشَّاهَد: « وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» . فجمع عمل القلب وعمل الجوارح.

فالعمل الصالح دليل على وجود الإيهان وقوته في القلب، فيزيد الإيهان بزيادة العمل، وينقص بنقصانه، والمعاصي تخدش في الإيهان وتنقصه ، والدليل على أن الإيهان يزيد قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهُمْ ءَايَنتُهُ، ذَادَتُهُمْ إِيمَننًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ اللهِ الأنفال: ٢].

الشاهد قوله: ﴿ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾:

والدليل على أن الإيمان ينقص حديث أبي هُرَيْرَةَ - رَضَيَلِيُهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ». متفق عليه.

أي لا يزني العبد ولا يسرق ولا يشرب الخمر وهو كامل الإيهان، وإنها يعمل



هذه المعاصي وهو ضعيف الإيهان، فلا تصدر منه المعاصي إلا حال ضعف إيهانه ونقصانه، ولا تصدر من قوي الإيهان. والأدلة في زيادة الإيهان ونقصانه كثيرة نكتفى بها تقدم.

الصفت الثالثة التي من اتصف بها خرج من الخسارة: وهي الدعوة إلى الله، وهو المشار إليها بقوله تعالى ﴿ وَتَوَاصَوْا بِاللَّحِقِ ﴾ أي يوصي بعضهم بعضًا بالتمسك بالحق، وهو عبادة الحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والاعتصام بدينه، وطاعة رسوله وسلوك سُنّته، والدعوة إلى السُّنَّة، والابتعاد عن الشركيات والبدع والمحدثات.

الصفت الرابعة: وهي الصبر والتواصي به، الصبر على دين الله: والصبر على الله: والصبر على أقدار الله والصبر على طاعة الله بفعلها، والصبر عن المعصية بتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على الدعوة إلى الله وتحمل الداعي ما يواجهه أثناء دعوته من الأذى والابتلاء، فمن كان كذلك فقد خرج من الخسارة الأبدية، وفاز بالسعاد السرمدية.

اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، ولا تجعلنا من الأشقياء، واجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.

*3446* 

### موعظم بعنوان إنما الأعمال بالخواتيم محم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:

#### أما بعد :

#### أيها الناس:

لقد مضى من رمضان أكثر من النصف، وأوشك على الرحيل، فهاذا قدمنا في رمضان؟ وكيف كان حالنا مع العبادات؟، فعلينا أن نتدارك ما بقي منه باغتنام أيامه بالصلاة والصيام، وقراءة القرآن، واغتنام لياليه بالقيام، والإكثار من الدعاء والاستغفار لا سيها بالأسحار.

فياعباد الله: من كان مقصرًا فيها مضى فليغتنم ما بقي، ومن كان محسنًا فيها مضى فليتزود لما بقي، وليختم هذا الشهر بالصالحات، فإنها الأعمال بالخواتيم، ثبت ذلك عن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ والمعنى أن الله \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَلُ \_ يجازي العبد على ما ختم له، فمن مات على عمل صالح بُعث عليه، فمن مات صائمًا فإنه يبعث صائمًا، ويكون من أهل الجنة .

فقد روى الإمام أحمد وغيره عَنْ جَابِر \_ رَضَالِنَّهُ عَنْهُ \_ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّالِلَهُ عَلَيْه ». \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْه ».

وروى الأمام أحمد أيضًا عَنْ حُذَيْفَةَ \_ رَضَالِكُهُ عَنهُ \_ قَالَ: أَسْنَدْتُ النَّبِيَّ \_صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - إِلَى صَدْرِي فَقَالَ: « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ابْتغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ».

وخطر والمناسلة

وهكذا كل من مات على طاعة فإنه يبعث عليها، ومن مات على معصية بُعث عليها، فعليك \_ أيها المسلم \_ أن تثابر على الطاعات وتداوم عليها، لعل الموت يدركك وأنت مشغول بطاعة ربك، ولا تلتفت إلى المسوِّفين الذين يمنِّون أنفسهم بالتوبة مستقبلاً، (وهم أصحاب سوف نتوب في المستقبل) ويتغافلون أن الموت يأتي بغتة ، ولا يدرون متى يفجأهم الموت ، حينها لا تنفعهم توبتهم ولا ينفع الندم، قال تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدهُمُ ٱلمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللهُ لَعَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُلْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا ﴾ [الأنعام: ٢٧].

فداوموا على الأعمال الصالحة، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، وإذ أحب الله عبدًا وفقه لعمل صالح يداوم عليه ثم يقبضه عليه، فقد روى البزار وغيره عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَمق رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّقَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ : "إِذَا أَرَادَ الله بَعَبْد خَيْرًا عَسَلَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، وَمَا عَسَلُهُ ؟ قَالَ: يُوفَقَّهُ لِعَمَلٍ صَالَحٍ ، ثُمَّ يَقْبضُهُ عَلَيْه».

وروَى إلحاكم عَنْ أَنَس بْنِ مَالك \_ رَضَوَلِنَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ قَالَ يُوفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِح قَبْلَ مَوْتِهِ».

فهنيئًا لمن وفقه الله للأعمال الصالحة وثبت عليها، ثم هنيئًا لمن خُتم له بعمل صالح مات عليه، هنيئًا لمن مات على الإيمان والتوحيد والسُّنَّة.

واعلموا أن لحسن الخاتمة أسبابًا، فمن أهمها: إخلاص العمل لله تعالى.

ومن أسباب حسن الخاتمة: الدعاء في الثبات على الأعمال الصالحة حتى الممات: ومنها: مجالسة الصالحين، والبعد عن جلساء السوء.

ومنها: معاهدة كتاب الله ، بتلاوته، وتدبره، والعمل به .

ومنها: تقوى الله في السر والعلن، وفي الخلوة والجلوة، وفي الليل والنهار، وفي الحضر والأسفار.

وإياكم والرياء، والسمعة، والعُجب، والكبر، فإنها من أعظم أسباب سوء الخاتمة، ويصدق على أصحاب هذه الصفات حديث ابن مسعود \_ رَضَّ لِللَّهُ عَنهُ \_ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَالًاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًة -: «.. فَوَالَّذي لاَ إِلَهُ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّة حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارَ فَيَدْخُلُهَا». متفق عليه.

وَ فِي رواية عن سهل بن سعد الساعدي \_ رَخِوَلِكُهُ عَنهُ \_ قَالَ : قال رَسُولُ اللهُ اللهُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّة فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ».

قَالَ الحَافظ ابن رجب - رَحْمَهُ ٱللَّهُ - فِي جَامع العَلوم وَالحَكم : "وقوله: فيها يَبْدُو للنَّاسِ " إشارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأمر يكونُ بخلافِ ذلك ، وإنَّ خاتمة السُّوءِ تكونُ بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس ، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك ، فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءَ الخاتمة عند الموت ". أهـ

\_ أعاذنا الله وإياكم من السمعة والرياء والعجب والكبر ومن سوء الخاتمة.

اللهم أختم بالصالحات أعمالنا ، وتوفنا وأنت راضٍ عنا، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين .



## موعظم بعنوان كيف نستقبل العيد -----

الحمد الله على نعمة الإسلام، والشكر له على نعمة القرآن، ونثني عليه الخير كله مدى الزمان ، ولا نحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ونصلي على عبده ورسوله ونبيه وخليله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته أجمعين.

#### أما بعد:

فإن من فضائل شهر رمضان المبارك أن أعقبه الله بيوم عيد ، وهو عيد الفطر المبارك ، الذي جعله الله شعيرةً عظيمةً للمسلمين، وفي هذه الدقائق نذكر بعض ما يتعلق بيوم العيد وما يجب فيه وما يستحب.

وقبل هذا كله يجب أن يُبنى العيد على رؤية الهلال، لما روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَالِسُهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيِّ - صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ: « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ».

وروى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ \_، أَنَّ النَّبِيَّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ، قَالَ : «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضَحُّونَ ».

ويشرع التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى أن تقام الصلاة، وهذه السُّنَة من السنن المفقودة عند كثير من المسلمين، وهي ابتداء التكبير من ليلة العيد، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا اللهِ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَلَعَلَّكُمُ مَا تَشُكُرُونَ لَا لَهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعُلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعْلَالَهُ وَلَعُلِي عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعُلِي عَلَى اللهِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَعَلَى مِنْ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَوْلُكُمُ وَلَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَمُ لَهُ وَلَعُلَكُمُ وَلَعُلَّكُمُ وَلَكُونَ وَلَكُونَا لَهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَعَلَيْكُمُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُ لَكُمُ اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلِكُمْ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وإكمال عدة رمضان يكون عند غروب شمس ليلة العيد، حينها يبدأ التكبير.

ويشرع الاغتسال ليوم العيد، والتجمل بالثياب الجديدة والجميلة بدون تكلَّف ولا إسراف، فقد كان ابن عمر - رَضَالِلَهُ عَنْهُا - يغتسل ليوم العيد، وأعطى عمر حلة للنبي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - يتجمل بها للعيد والوفود فأقره على ذلك.

فقد روى البخاري عن ابْنِ عُمَرَ \_ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بَهَا رَسُولَ اللهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذَهِ الْحُلَّةُ فَتَجَمَّلُ بَهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ.. » الحديث .

الشاهد منه مشروعية التجمل بالثياب الجميلة أو الجديدة يوم العيد.

قال ابن بطال \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ «فيه أن من السنَّة المعروفة التجمل للوفد والعيد بحسن الثياب ؛ لأن في ذلك جمالاً للإسلام وأهله ، وإرهابًا على العدو ، وتعظيمًا للمسلمين. وقول عمر : (تجمل بها للوفد) يدل أن ذلك من عادتهم وفعلهم . وقال الأبهري : إنها نهى النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ عن الحرير والذهب للرجال ؛ لأنه من زي النساء وفعلهم » اهـ.

ولْيحذر العبدُ من المخالفات في الزينة، كحلق اللحية، ولبس البنطال، والقصات الغربية، ونحوها، فليست من زي المسلمين، بل هي من زي الكفار، ولا يجوز التشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم وملابسهم، فقد روى أبو داود عن ابن عُمرَ - رَضَالِيَهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ -: «ومَن تَشَبَّه بقوم فهو منهم». ولقد كانت زينة رسول الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - في إطلاق لحيته، ولبس القميص والعامة.

ويشرع التبكير إلى المصلى، والتكبير والتهليل حتى يأتي وقت الصلاة ، كما يشرع الفطر بتميرات قبل الغدو إلى المصلى يوم عيد الفطر، بينها في عيد الأضحى يشرع عكسه ، أي تأخير الفطر إلى بعد صلاة العيد، هكذا كانت سنة المصطفى \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ .

ويجب حضور صلاة العيد للرجال، ويستحب استهاع الخطبة، بينها يستحب



الصلاة في حق النساء.

ويستحب مخالفة الطريق ذهابًا وإيابًا، والصدقة على الفقراء، والبشاشة في وجوه المسلمين وتهنئتهم، والدعاء لهم بالقبول ، فلقد كان السلف الصالح يهنئ بعضهم بعضًا، ويدعو بعضهم لبعض .

ولْيحذر المسلم من المعاصي، مثل مصافحة النساء الأجنبيات، كبنات العم، وبنات الخال وزوجات الإخوة، والاختلاط معهن، والخلوة بهن، فإنهن أجنبيات.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر وَضَالِيَّهُ عَنْهُ لِـ: أَنَّ رَسُولَ الله مَنَ اللَّنْصَارِ: يَا مَسَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ».

والحمو : هو أخو الزوج ونحوه من غير المحارم كابن العم وابن الخال و غيرهم من الأجانب الذين لا يحل لهم مقابلة المرأة ولا مصافحتها.

ومعنى الحمو الموت:أي: لقاؤه الهلاك، وربها يحصل بسببه الموت، أو الرجم، أو الطلاق، أو الفراق، أو نحو ذلك، وكل ذلك بسبب الاختلاط والخلوة، ولكن بعض الناس لا يعتبر إلا إذا وقع الفأس على الرأس والله المستعان.

ففي هذا الحديث التحذير من الاختلاط أو الخلو بالحمو كما تقدم.

\_ ومن المخالفات التي تحصل في الزينة :صبغ الشعر بالسواد فقد نهى النبي \_ صَالِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ عن ذلك.

فقد روى أبو داود عن ابن عبّاس \_ رَضَالِيّهُ عَنْهُمَ، قال: قال رسولُ الله صَلَّالِيّهُ عَنْهُمَا، قال: كحواصِلِ الحَمامِ، لا حَمَالِيّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: «يكونُ قَوْمٌ يخضِبُونَ في آخِرِ الزَّمانِ بالسَّواد كحواصِلِ الحَمامِ، لا يَرِيحُون رائِحة الجنَّة».

فتغيير الشيب بالسواد لا يجوز ، بل هوكبيرة من كبائر الذنوب .

ولا بأس بتغير الشيب بالحناء والكتم، فقد رخص الشرع في ذلك.

ولا يجوز تصوير ذوات الأرواح، فإنَّ المصور ملعون على لسان رسول الله

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمُتَوَعَّد بالعذاب الشديد، فقد روى البخاري ومسلم عن عَبْد اللهِ بْن مَسْعُود - رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ بْن مَسْعُود - رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقيامَة الْمُصَوِّد وَسَلَمَ الْمُصَوِّد وَمَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ولابأس من تصويرالجمادات و المناظر الطبيعية، كالأشجار والأنهار والجبال ومالا روح فيه.

ولا يجوز استهاع الأغاني بحجة التسلية، فإنها أصوات الشياطين، وإنها تكون التسلية بذكرالله، فإنه أسلى للقلب، وأقرب إلى الرب \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى \_ قال تعالى: ﴿ اللَّهِ يَنَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿ اللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

وويجب المحافظة على الصلوات مع الجماعات، فإن العيد الشرعي هو المحفوف بالطاعات، وليس العيد لأهل المعاصي والسيئات، ولا بأس من التوسع في المباحات بلا إسراف ولا تبذير.

ويجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإنها طعمة للمساكين يتفكهون بها في يوم عيدهم، ويتعففون بها عن سؤال الناس في هذا اليوم العظيم، وهي طهرة للصائمين من اللغو والرفث.

ولتحذر النساء من المخالفات في الزينة ، والتشبه بالكافرات، والخروج متطيبات، واللباس الضيق والمفتن والملفت للنظر، فقد جاء الوعيد في ذلك، فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - : « ضَنْفَان مِنْ أَهْلِ النَّار لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَر يَضْرِبُونَ بَهَا النَّاسَ وَنَسَاءٌ كَأَسْنَمَة الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ وَنَسَاءٌ كَأَسْنَمَة الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ وَلَا يَكُنْ وَلَا يَكُو جَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا ».

فيجب على المسلمة أن تكون محتشمة متحجبة لا يبدو شيء من جسمها، فقد كانت نساء الصحابة - رضوان الله عليهم - يخرجن كأنهن الغربان ، والله تعالى

وخطر في الناتي

يقول: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُونِجِك وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَكَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلا يُؤْذَيْنُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ الْأَحْزَابِ: ٥٩].

وأياكم وإشعال النيران ليلة العيد، فإنه من فعل المجوس، وليس هناك دليل على إحياء ليلة العيد بشيء، فخير الهدي هدي رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ .

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ، والحمد لله رب العالمين .

# موعظة بعنوان زكاة الفطر

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير خلقه الذي اصطفى ، وعلى آله وصحبه ومن بآثره اقتفى .

#### أما بعد:

فمن فضل الله وحكمته البالغة أنَّ نعمه شاملة لجميع عباده، فشرع دينه لجميع خلقه، أغنيائهم و فقرائهم ، كبرائهم وصغارهم، رجالهم ونسائهم، وبسط رزقه لمن شاء، وضيقه على من شاء لحكمة بالغة، فجعل أغنياء وفقراء لتستقيم الحياة، إذ لو بسط الرزق لجميع خلقه لفسدوا وأفسدوا في الأرض كما بين في كتابه الكريم بقوله: ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ اللّهُ الرِّرْقِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاهُ إِنّهُ إِنّهُ وَيَادِهِ عَلَيْ اللّهِ السّورى: ٢٧].

ثم فرض الزكوات على الأغنياء للفقراء لتحصل المودة والألفة والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك أنه شرع زكاة الفطر للفقراء والمساكين لتعم الفرحة جميع الناس في يوم عيدهم.

فقد روى أبو داود وابن ماجه عَنْ ابْن عَبَّاس \_ رَضَالِلُهُ عَنْهُ اللهُ وَالرَّفَتُ وَالْكَ هُوَلَ اللهُ وَصَلَّاللهُ عَبَّا لللهُ عَبَّالًا عَبَّالًا فَعُرَةً لِلْمَسَاكِين، وَصَلَّاللهُ عَنْهُ اللَّغُو وَالرَّفَث، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين، فَمَنْ أَذَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِي صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَات». الصَّدَقَات».

ومن الحكم من مشروعية زكاة الفطر: أنها طهرة للصائم مما قد يحصل منه في صيامه من اللغو والكلام السيء ، وهي واجبة على كل نفس صَغُر أو كبر، لما روى

البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ - قَالَ : ﴿ فَرَضَ رَسُولُ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْخُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأَنْتُى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَ بَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ».

و أَخُر وقتها قبل صلاة العيد لقوله \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_: ﴿ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

ولابأس من تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لمن تعسَّر عليه إخراجها قبل صلاة العبد.

ومقدارها: صاعٌ من طعام من غالب قوت البلد كالحنطة والشعير والذرة والأرز ونحوذلك، ومقدار الصاع أربعه أمداد بحفنة الرجل المعتدل، وقدرها ابن عثيمين - رَحِمَهُ أللّهُ ـ باثنين كيلو وأربعين جراما (٤٠, ٢ ك) وأحسن ميزان لها ما يعادل خمس علب أناناس مسحًا ـ كها قدّر ذلك العلامة الحجوري ـ حفظه الله ـ ، إذا كان ذلك من الحبوب والأرز، وماعدا ذلك فإنه يقدر بالمد لاختلاف الوزن، كها تقدم من حديث ابن عمر ـ رَضَيَليّهُ عَنْهُمَا ـ قال: « فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ـ صَلّاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ ـ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَعْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير..».الحديث

#### وهنا تنبيه ،

بعض الناس يخرج زكاة الفطر نقودًا، أي : من الأموال الورقية، وهذا لا يجزئ، فإنه من المحدثات ؛ لأن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ لم يخرجها نقودًا ولا صحابته \_ رضوان الله عليهم \_ من بعده، ولقد كانت النقود متوفرة بين أيديهم، ومع هذا لم يخرجوها نقودًا ، وإنها أخرجوها طعامًا، فهذه هي السُّنَّة، فالتزموا سُنة المصطفى \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ فإن العبادات توقيفية، وليست بالأهواء والاستحسانات.

قال أبو سعيد رَضَ اللَّهُ عَنهُ -: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطَ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ». والحديث متفق عليه. والأقط: هو اللبن المحمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به.

وذكروا عند أبي سعيد صدقة رمضان فقال: «لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ صاع بر أو صاع شعير أو صاع أقط ، فقال له رجل من القوم: أو مُدَّيْنِ من قمح ؟ فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ». رواه ابن حبان وغيره.

الشاهد: أنه لم يقبل شيئًا لم يكن على عهد النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ.

قال ابن قدامة \_ رَحْمَهُ أَللَّهُ \_: (ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص). أهـ

وقال الإمام أحمد \_ رَحِمَهُ أللَّهُ \_ : ولا يُعطَى القيمة في زكاة الفطر. فقيل له: كان عمر بن عبد العزيز يأخذ القيمة. قال: يَدَعون قول الرسول ويقولون: قال فلان قال فلان، وقد قال ابن عمر \_ رَضَالِلَّهُ عَنْهُا \_ : «فرض رسول الله \_صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير.. ».اه.

وقال ابن باز \_ رَحِمَهُ اللَّهُ \_: «ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام كها فعله النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ وأصحابه \_ رَضَاللَّهُ عَنْهُمْ \_ ». أهـ .

وقال علماء اللجنة الدائمة: «ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس». أه.

فخير الهدي هدي رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وشر المحدثات البدع ، والبدع غير مقبولة ، بل مردودة على صاحبها لما روى البخاري ومسلم عن عَائِشَة - رَضَالِلَّهُ عَنْهَا -، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُو رَدُّ». وفي رواية لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ». اللهم وفقنا للعمل بالسُّنَة وجنبنا البدع والمحدثات.



# موعظم بعنوان كيف يودع المسلم رمضان

الحمد لله رب العلمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، وقائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### أما بعد:

فإن فراق رمضان ليَحْزُن كلَ مؤمن صادق ، ويُفرح كل عاصي وجاهل، إذ أن المؤمن يجد فيه بغيته ، وينشرح به صدره، ويتنعم بعبادة ربه، فيحزن لفراقه، فيودعه وقلبه يتقطع من الأسا والحزن عليه ، فيتمنى لو كانت السَنة كلها رمضان؛ لأنه لا يسعد إلا بطاعة ربه والأنس به، فيخرج رمضان فيدعو الله أن يتقبل منه صالح أعماله، ويدعو الله أن يبلغه رمضان الآخر.

## فيا أيها المسلمون:

رمضان ذاهب لامحالة، فهنيئاً للمجتهدين، وعزاءً للمقصرين ، لكن بإمكان المقصر أن يستعتب في الأيام القادمة بإصلاح حاله، فيستعد لرمضان الآخر بالطاعات إن أطال الله في عمره ، وإن أنقضى أجله فقد أصلح نيته، فإن العبد ليبلغ بنيته درجة الصائمين القائمين ، « إنها الأعمال بالنيات ».

فيا أيها المسلم إنك تستطيع أن تصنع من السَنة رمضانات ، وذلك بكثرة الصيام والقيام والمداومة على ذلك، وبكثرة تلاوة القرآن، فاعمر أوقاتك بذكر الله ، وعوِّد أهلك وأولادك على الصيام؛ لتستعيد ذكريات من رمضان ، صم الست من شوال، والثلاث البيض، ويوم الإثنين والخميس، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، وشهر الله المحرم، وشهر شعبان.

أحيوا بيوتكم بقيام الليل، واعمروا المساجد بالجُمع والجماعات وتلاوة القرآن، تكونوا من السعداء، فهكذا كان السلف الصالح، إذ لا فرق عندهم بين رمضان وغيره ؛ لأنهم كانوا يعمرون السَنَة كلها بالعبادات، ولذلك أعزهم الله ونصرهم، وأحبهم وقرَّبهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم.

أما أهل هذا الزمان كثير منهم مَنْ لا يعرف الله إلا في رمضان، ولا يدخل المسجد الافي رمضان، ولا يعرف الصيام إلا في رمضان، إلا من رحم الله، ولهذا قَلَّ الخير في هذه ألأزمنة، وكثر الشر، وتسلط الأعداء على المسلمين، وتوالت المصائب والفتن والأزمات على المسلمين.

فوداعًا لرمضان ، وليس وداعاً للصيام، ووادعًا لرمضان وليس وداعًا للصلاة، وداعا لرمضان وليس وداعًا للقيام، وداعًا لرمضان وليس وداعًا لتلاوة القرآن.

إذا خرج رمضان ليس معناه أنها انتهت العبادات أو تو قفت التكاليف أو رفعت الأقلام، فالمعبود باقي حي لا يموت، قيوم لا ينام، فرَبُ رمضان هو رب سائر الشهور، والذي فرض علينا العبادات في رمضان هو الذي فرضها في شوال وفي شعبان وغيرهما، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فالثبات الثبات يا عباد الله على عبادة الله، فإنّا عما قريب راحلون، وإلى الله مسافرون، فأين الزاد ﴿ وَتَكَزّو دُواْ فَإِنَ خَيْر الزّادِ النّقُونِ وَالبقرة : ١٩٧].

نسأل الله الثبات على دينه حتى المات.

يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك، ويا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان، وكره إلينا الكفر والطغيان، اللهم حبب إلينا الطاعات، وكره إلينا المعاصي والسيئات، واعصمنا من الزلات، إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من الفائزين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



## ثالثًا : باب خطب الأعياد -----

بعد أن انتهينا من كتابة وجمع الدروس والمواعظ والحمدلله ، نشرع في جمع وترتيب خطب الأعياد، وسنجمع جملة من الخطب بعناوين مختلفة، وللخطيب أن يختار منها ما يناسبه في خطبة العيد، سواء كان العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى، وسنبدأ بسرد خطب عيد الفطر المبارك كونه قبل عيد الأضحى المبارك، وقبل هذاسنبدأ بطرح خطبة صالحة للعيدين كليها، ثم نذكر بعدها خطب عيد الفطر، ثم خطب عيد الأضحى، ثم نختمها بخطبة جمعة في يوم عيد، سواء وافقت هذه الجمعة عيد الفطر أو عيد الأضحى فالخطبة صالحة لهذا وهذا والله المعين.

# خطبت العيدين بعنوان إرشاد العبيد إلى معنى العيد (١)

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْوَلُهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّهُ ٱلّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النَّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

## أُمَّا بِعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَاتُ والنَّارِ .

#### أيها الناس..

فإن الله تَبَارَكَوَتَعَالَى شرع للمسلمين أعيادًا يفرحون بها، ويجتمعون فيها على ذكره وطاعته، ويأكلون ويشربون من نعمه، ويتوسعون في المباحات، بلا إسراف ولا تبذير، ولا بخل ولا تقتير، بينها أعياد المشركين تشتمل على الشركيات والخرافات،

<sup>(</sup>١) هذه الخطبة صالحة للعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى

وخطر والمنظمة

والمعاصي والمخالفات ، فنهينا عن التشبه بهم ، وأُمرنا بمخالفتهم، وقد أعزنا الله بأعياد الإسلام، وهي عيد الفطر، وعيد الأضحي، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وأيام التشريق، فيجب على المسلمين أن يعظموا هذه الأعياد، بطاعة رب العباد، والمحافظه على أوامره ، واجتناب نواهيه ، والوقوف عند حدوده .

فقد روى الترمذي وغيره عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامر وَضَالِلَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ صَالَّاللَّهُ عَلَهُ عَدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَم». صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا الْإِسْلاَم».

وروى النسائي وأبو داود عن أنس بن مالك \_ رَضَّالِكُ عَنهُ ـ، قال: قَدِمَ رَسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - المدينة ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومَان؟ «قالوا: كنا نلعبُ فيهما في الجاهلية، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله قَدْ أَبدَلَكُم بهما خَيرًا مِنهما: يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطر».

فلا يجوز للمسلمين الاحتفال بأعياد الكفار والمشركين، ولا يجوز الأخذ بعاداتهم في أعياد الإسلام، فقد أعزنا الله بالإسلام، ونهانا عن التشبه بالكفار، فيجب أن تكون أعياد المسلمين محفوفة بطاعة الله بعيدة عن معصيته.

وفي هذه الدقائق سنتطرق إلى معنى العيد وضوابطه الشرعية، والإشارة إلى العادات التي تخالف مفهوم العيد الشرعي.

#### عباد الله..

إن العيد مأخوذ من المعاودة والاجتهاع، فأعياد المسلمين هي ما عادت على المسلمين في أوقاتها المخصصة لها، واعتاد المسلمون عليها وأدوا ما شرع الله فيها من العبادت، كالصلاة والذكر ونحو ذلك.

فالعيد إذن هو طاعة رب العبيد بالمعاودة عليها واعتيادها.

قال الحسن البصري \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ « كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه و ذكره و شكره فهو له عيد». أ هـ

وقال ابن رجب \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ \_ : «مر قوم براهب في دير فقالوا له : متى عيد أهل

هذا الدير؟ قال: يوم يغفر لأهله ليس العيد لمن لبس الجديد إنها العيد لمن طاعاته تزيد ليس العيد لمن تجمل باللباس و الركوب إنها العيد لمن غفرت له الذنوب في ليلة العيد تفرق خلق العتق و المغفرة على العبيد فمن ناله فمنها شيء فله عيد و إلا فهو مطرود بعيد». أهـ

ليس العيد لمن أكل اللحم والثريد، أو تفاخر بالعُدد والعديد، وإنها العيد لمن خاف يوم الوعيد، واتقى ذا العرش المجيد.

ليس العيد نغمة ووتر، ولا مباراة ولا مظهر، ولا فوضى ولا بطر، إنها العيد شكرٌ لرب البشر.

ليس العيد لمن جاهر الله بالمعاصي، وبات سامرًا على الملاهي، وأصبح مطربًا بالأغاني، إنها العيد لمن صدقت توبتُه، وكثرت طاعتُه، وقُبِلَ صومُه، وصحت صلاتُه.

ليس العيد لمن عقَّ والديه، فأصبحا يدعوان عليه، إنها العيد لمن برَّهما فدعيا له، ليس العيد لمن قطع الأرحام، وظلم الأيتام، وأكل حق المساكين، فأصبحوا يشكونه إلى رب العالمين.

ليس العيد لمن أكل الحرام، ولبس من الحرام، وتفاخر على الأنام، إنها العيد لمن أطاب الطعام، وأفشى السلام، ورضى عنه العزيز العلام.

#### أيها الاخوة المسلمون ..

قد يقول قائل : هذا عيد يفرح به المسلمون، فلهاذا تكبتون الناس وتحجِّرون عليهم ما يشتهون، وتهواه أنفسهم .

يقال لهم : إن الفرح قسمان، فرح مشروع، وفرح مذموم ، فأما المشروع فهو الذي أشار الله إليه بقوله : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا اللَّهِ عَلَيْ مِنْ وَرَوْ فَجَعَلْتُهُ مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُهُ مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَنْ رَكَ اللّهُ لَكُمْ مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُهُ مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

واعلموا أن الله تعالى ما حرم شيئًا إلا لضرره، وما أباح شيئا إلا لمنافعه، وما حرم على العباد شيئًا إلا وأحل لهم شيئًا آخر هو أنفع لهم، ، فحرم عليهم الخبائث وأحل لهم الطيبات .

حرم عليهم لحم الخنزير وأحل لهم بهيمة الأنعام، وحرم عليهم الربا والميسر وأحل لهم البيع والشراء، وحرم عليهم الخمر وأحل لهم العصائر الطبيعية والأشربة الطيبة، وحرم عليهم الأغاني والملاهي، وشرع لهم الذكر وقراءة القرآن، فهو تعالى أحكم بعباده، وأعلم بها يصلح لهم فيشرعه لهم، وأعلم بها يفسدهم فيحرمه عليهم، قال تعالى: ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعُلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٠].

فليس في معصية الله فرحة و لا راحة وإن توهمها العاصي ، فالذي يستمع الأغاني يظن أنه يطرب ويهدأ ويرتاح ، لكن سرعان ما تورثه قسوةً وغفلةً وهمًا وحزنًا ونفاقًا في قلبه، ويتحمل أوزارًا يوم القيامة .

قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَئِيكَ هُمُ عَذَابُ مُّهِينُ ۚ ﴾ وَإِذَا نُتَابَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَبِرًا كَأَن لَوْ يَشْمَعُهَا كُأَنَّ فِي أُوْلَئِيكَ هُمُ عَذَابُ مُّهِينُ ﴿ وَإِذَا نُتَابِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَايَنُهُ عَلَيْهِ عَايَنُهُ وَلَا عَالَى اللهِ عِنْمَ الحَديث لَمْ فَسَره ابن مسعود وابن عباس رَضَالِتَهُ عَنْهُ ﴿ .

وقال تعالى \_ وهو يكلم الشيطان \_ : ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٤]. وصوت الشيطان هو الأغاني كما فسره مجاهد رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

لكنَّ الذي يستمع إلى القرآن، ويذكر الرحمن، ينشرح صدره، ويطمئن قلبه، وتسكن جوارحه، ويكتب أجره، وينتفع به يوم لقاء ربه، كيف لا؟ ورب العزة

والجلال يقول: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱللَّهِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فالمشروع أيام الأعياد هو ذكر الله، قال الله بعد إكمال عدة رمضان: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا اللهِ عَدَا اللهِ عَلَى الله عَدَا اللهِ عَدَا اللهِ ال

وقال الله عن أيام العشر ومنها يوم النحر :﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ اللهِ عَن أيامِ العشر ومنها يوم النحر :﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ السَّمَ ٱللَّهِ فِي آتِيَامِ مَعَلُومَاتٍ ﴾[الحج: ٢٧].

وقال رسُولُ اللهِ \_ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ \_ عن أيام التشريق : «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ وذكر لله عَرَّفِجَلَّ». رواه مسلم وأبو داود عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضَىٰلِلَّهُ عَنْهُ.

فيا أيها المسلم تسلَ بطاعة الله وبذكره، وبقراءة القرآن الكريم، وبإذن الله تجد السكينة والطمأنينة والسعادة الأبدية في الدنيا والأخرة، فذكر الله حياة للقلوب، قال عزَّ من قائل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِما يُحِيبِكُم وَاعْلَمُوا أَسَتَجِيبُوا لِللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِما يُحِيبِكُم وَاعْلَمُوا أَسَّ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُ وَا اللّهُ وَاعْلَمُ وَالْمَا وَاعْلَمُ وَالْمُ وَاعْلَمُ وَالْمُعْمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَعِنْ وَعْلَمُ وَالْمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ وَالْمُوالُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَالْمُوا وَالْمُعُولُولُ وَاعْلَمُ وَالْمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلًا وَاعْلَمُ وَاعْلًا وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلًا وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلًا وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلُمُ وَاعْلِمُ وَاعْلَمُ وَاعْمُ عَلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُم

قال المفسر السعدي \_ رَحِمَهُ ٱللَّهُ \_: « وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام » . اهـ.

فحياة القلوب بالاستجابة لله ولرسوله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ ، والإعراض عنهما قسوة للقلوب وسبب لغفلتها.

فقد روى الإمام مسلم عَنِ الْأَغَرِّ الْلَزَنِيِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، قَالْنَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ الله، فِي الْيَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ».

والمنظمة المناثرة الم

والغَين هو ما يتغشى القلب من الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فترعنه عد ذلك ذنبًا فيستغفر، كما ذكره النووي رَحَمَدُاللَّهُ.

فهكذا القلوب تغفل وتصدأ، وجلاؤها بذكر الله.

ولا باس بالأشعار و الزوامل والأهازيج الشعبية الخالية من المحذورات الشرعية، كأدوات المعازف، والكلام الذي يشتمل على الشرك والخرافات والبدع والمعاصي من الغزل والقدح والذم والطعن في أعراض الآخرين، فقد شعر حسان بن ثابت \_ رَضَوَالِلَهُ عَنهُ \_ في مسجد رسول الله \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وهو يقول: « اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجَبْريلُ مَعَكَ » متفق عليه عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازب رَضَالِللهُ عَنْهُا.

فلا بأس بالكلام المباح، وما كان فيه نصرة للحق، فالشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح .

قال تعالى: ﴿ وَالشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَلَمُ عَلَوْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللهِ اللّهِ كَثِيرًا وَانْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ كَثِيرًا وَانْصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ اللّهِ يَا طَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ اللّهِ يَنْ طَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَالْتُعْرَاءَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّ

وقد يقول قائل: هذا يوم عيد يستحب فيه الزينة فيذهب يحلق لحيته ويلبس البنطال ويزعم أن ذلك من الزينة، ويتشبه بالكفار بالقصات الغريبة، ويجعل بناته ونسائه يتشبهن بالكافرات فيلبسن الموضات الغربية، والثياب الضيقة القصيرة، فيخرجن يوم العيد كاسيات عاريات.

#### فيقال لهذا الصنف:

أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل

إن الزينة والتجمل مطلب شرعي ، وإن الله جميل يحب الجمال، كما ثبت ذلك عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم .

والله - تعالى - يقول: ﴿ يَبَنِى ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُم ٓ عَندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ الآية [الأعراف: ٣١]. لكن هناك زينة شرعية ، وزينة غربية محرمة، فالزينة الشرعية هي ما لبسه رسول الله - صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وتزين به ، وحث عليه ، والزينة المحرمة هي المأخوذة من الكفار من لبس البناطيل وحلق اللحي أو تقصيرها، والتشبه بهم في القصّات المخربية، وتتبع الموضات المخالفة للشرع.

فليس هناك زينة أفضل من زينة رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ولوكان هناك زينة أفضل منها لدلنا عليها، بل قد نهى وحذر من كثير من الأفعال و الألبسة التي يتزين بها كثير من المسلمين مما تخالف الزينة الشرعية.

فمن زينته \_ صَالَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ \_ لبس العمامة والقميص والإزار، فهذه هي زينة كل مسلم، ومن زعم أن الزينة تكون بلبس البنطال وحلق اللحية فقد أخطأ وأبعد النجعة وجانب الصواب، لأنها من زي الكافرين وليس فيها زينة، وقد نهى النبي \_ صَالَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ عن لباس الكافرين والتشبه بهم فقال : « ومن تشبه بقوم فهو منهم». رواه أبو داو د عن ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

ومن زينته \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ إطلاق لحيته حتى ملأت صدره، وأمر أمته بإطلاق لحاهم وإعفائها وإسدالها وإرخائها في أحاديث كثيرة ، وأنكر على من حلق لحيته.

فقد جاءه نصرانيان قد حلقا لحاهما كها في قصة رسولي كسرى ، فلها رآهما قال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم .: «ويحكها من أمركها بهذا؟» قالا: أمرنا ربنا يعنيان كسرى ، فقال رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم \_: «لكن أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي ». ولم يُعرف حلق اللحى إلا مؤخراً بسبب انتشار القنوات الفضائية وسفر كثير من المسلمين إلى بلاد الكفر فأخذوا ذلك عنهم والله المستعان.

فقد روى مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ \_ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا \_ ، عَنِ النَّبِيِّ \_ صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ \_ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى» وفي رواية للبخاري: «وفروا اللحى».

وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيًالِيُّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_:

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا المَجُوسَ» وفي رواية عن ابن عمر رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُا: «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأفوا اللحى».

فمن المحزن أن كثيرًا من المسلمين يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم ، فيتركون سُنَّة نبيهم ويأخذون بسنن أعدائهم ، فالله المستعان ، بل يظن الكثير منهم أن الزينة بحلق اللحية والصواب خلافه ، لأن حلق اللحية تشبه بالنساء ، فافهموها بارك الله فيكم ، ولقد كان العرب يتفاخرون باللحي إلى زمن قريب بمقتضى الفطرة السلمية ، حتى دخلت القنوات على المسلمين فأفسدت كثيرًا من شباب المسلمين ، ومن ظنَّ أن إطلاق اللحية تشدد أو تزمت أو إرهاب فهو صاحب فطرة منكوسة ، فليراجع قلبه ، فإن فيه مرضًا والعياذ بالله .

- ومما يحصل في الأعياد من الأمور المحمودة والمطلوبة شرعًا زيارة الأرحام، وهي من أعظم القربات إلى رب الأرض والساوات، وبها تحصل البركات في الأرزاق والأعهار والأوقات، وبقطيعة الأرحام تحل على أصحابها اللعنات وتقل عنهم الخيرات، لكن لابد من ضوابط شرعية في ذلك، ومعرفة من هنَّ الأرحام من النساء، فإنَّ من الناس من يخلط في مسألة الأرحام، فيصافح النساء الأجنبيات ويختلط بهن ظنًا منه أنهن أرحامه، كبنات العم، وبنات الخال، وزوجات الإخوة، وزوجات العم، وزوجات العم، وزوجات العم، وزوجات العم، وزوجات العم، وزوجات العما ألله المن أولئك من الأرحام.

فإنَّ الأرحام ما اتصل بالعبد من أبيه وأمه وإن علونَ، كالجدات، والعمات، والأخوات، وبنات الأخوات، أو ما اتصل به من ابنه وبنته وإن نزلنَ، كبنات الابن، وبنات البنت، وبناتهن، وما سوى ذلك فإنهن أجنبيات، لا يجوز مصافحتهن، ولا الخلوة ولا الاختلاط بهن، ويجب عليهن أن يحتجبنَ عن الرجال الأجانب بالخمار الساتر للوجه والعباءة الساترة لجميع البدن.

رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ المَوْتُ».

وروى الطبراني عن مَعْقل بْن يَسَار - رَضَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله - صَالَّالَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطُ مِنْ حَدِيد خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ». ومن المخالفات التي تحصل أيام الأعياد تصوير ذوات الأرواح، وقد جاء الوعيد باللعن وبشدة العذاب يوم القيامة، وقد ذكرنا أدلة ذلك في أكثر من خطبة، والأدلة في تحريم ذلك كثيرة ومعروفة، ومن المؤسف أن بعضهم يذهب يصور نفسه أو ولده أو ابنته وهي بكامل زينتها، وربها انتشرت صورتها بين الرجال، ويغفل عن سوء العاقبة والله المستعان.

ولابأس بتصوير المناظر الطبيعية من الأشجار والأنهار والجبال والعمران ومالا روح فيه.

نسال الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردًا جميلًا.

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم لنا ولسائر المسلمين الفرحة والسرور وأن يثبتنا على طاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يدفع عنا وعن سائر المسلمين كل سوء ومكروه.

كما نسأله تعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، ولا يشمت بنا الأعداء والحاقدين، إنه جواد كريم.

كما نسأله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين



# أولاً: خطب عيد الفطر المبارك الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ بعنوان: « منكرات الأعياد» بعنوان: « منكرات الأعياد»

إِنَّ الْحَمْدَ اللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمَنْ اللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْهَالِنَا ، مَنْ يَهْدُ أَنْ لاَ إِلَهُ سَيِّنَاتٍ أَعْهَالِنَا ، مَنْ يَهْدُ أَنْ لاَ إِلَهُ مَضَلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَهُ اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ٢٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَلكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُنُوبَكُمُ أَنُوبَكُمُ أَوْدَا عَظِيمًا ﴿ يَ يُعْلِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ يَ الْأَحْزَابِ: ١٠٧-١٧].

#### أمَّا بُعَدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةُ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، السِدَع والضَّلاَلات والنَّار .

#### أيها الناس..

نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان وقيامه، وعلى تلاوة القرآن الكريم، فنسأله تعالى أن يتقبله منا، وأن يعيده علينا

سالمين غانمين طائعين مطيعين، كما نسأله أن يجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان المبارك، فإن المؤمن ليحزن أشد الحزن على فراق رمضان، لما كان يتمتع بأنواع العبادات ويتقلب في كثير من الخيرات، وما يفرح بخروج رمضان إلا رجل جاهل بفضل شهر رمضان، أو عاص يحب المعاصي وتثقل عليه العبادات.

فأما المؤمن الصادق فإنه يفرح بمواسم الخيرات ويحزن بخروجها قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَكِكَ فَلْيَفُ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَكِ اللَّهِ عَلَيْكُ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّاللَّهُ عِ

فالفرح الحقيقي :هو الفرح بطاعة الله تعالى، والفرح بشعائر الله، والفرح بذكر الله، ، والفرح بمواسم العبادات ، والفرح بالأعياد الشرعية كيومنا هذا، فحري بكل مؤمن أن يفرح بذلك، فإن العيد والفرح في هذا اليوم :هو لمن أطاع الله في شهر رمضان، واجتنب الذنوب والمعاصي .

فهنيئا لمن غفر ذنبه وعتقت رقبته في هذا الشهر المبارك، وبعدًا وخسارًا لمن خرج رمضان ولم يغفر له، وبعدًا لمن ضيع نفسه وفرط في أعمال الخير والبر في هذا الشهر المبارك.

#### عباد الله..

كان المؤمنون بالأمس مشغولين بفريضة الصيام، وكانوا يتمتعون بأنواع من العبادات من صيام وقيام وصدقات وتلاوة للقرآن ، واليوم مشغولون بشعيرة عظيمة وهي شعيرة العيد جعلها الله عقب فريضة الصيام ليدل على فضل الصيام، وفضل شهر رمضان، إذ أعقبها بيوم عيد ، كما أعقب مناسك الحج بيوم عيد الأضحى المبارك ليدل على فضيلة فريضة الحج.

وهكذا المؤمن يتقلب من عبادة إلى عبادة ومن شعيرة إلى شعيرة، لكن يجب على المسلمين أن يتقيدوا بالضوابط الشرعية، وأن يمتثلوا الأوامر الإلهية، وأن يتمسكوا بالسُّنَّة النبوية ، في جميع عباداتهم وفي أعيادهم وفي معاملاتهم ، فلا يجوز لهم أن يحدثوا أشياء من تلقاء أنفسهم فيعصوا ربهم أو يخالفوا سنة نبيهم.

وخط فضائنة

وفي هذا اليوم المبارك نذكر بعض المخالفات التي يحدثها الناس في الأعياد.

لا بأس من التوسع في المباحات في مثل هذا اليوم بلا إسراف ولا تبذير، أما المخالفات والمعاصي بحجة أنه يوم عيد فلا تجوز فإن الله تعالى يقول: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُعَيَاى وَمَمَاقِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ شَرِيكَ لَذَّ وَيِذَلِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ اللهُ اللهُ

فحياة الإنسان كلها لله لا يجوز له أن يتصرف بشيء إلا بإذن الله وبها شرع رسول الله صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فينبغي للمسلم أن يخرج في مثل هذا اليوم طائعًا خاضعًا لله، ومتواضعًا لخلق الله، متجملا غير متكبر على أحد و لا مجاهر لربه بالمعاصي، فقد خرج قارون متجبرًا متبخترًا على قومه فخسف الله به الأرض قال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الله به الأرض قال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ اللّهِ به الأرض قال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ اللّهِ بَعْ يُرِيدُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّ

قال ابن كثير في تفسيره: «خرج قارون مختالا متفاخرا على قومه باغيا عليهم فخرج وهو راكب على البغال الشهب وعليه وعلى خدمة الثياب الإرجوان الصبغة قد تجمل بأعظم ما يمكن، فخسف الله به». أهـ بمعناه.

وخرج فرعون وقومه متجبرين على موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في يوم عيد كما ذكر ابن كثير في تفسيره فكان عاقبة أمرهم الغرق هو وقومه ونجى الله موسى وقومه.

قال تعالى عنهم: ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَالَـ أَقِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ وَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَكُنُ وَلاَ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ﴿ فَا لَا غُلِفُهُ وَكُمْ أَنتَ مَكَانَا سُوَى ﴿ فَا لَا غُلِفُهُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سُوَى ﴿ فَا لَا غُلِفُهُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا سُوى فَا لَا غُلِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

فياعباد الله :اجعلوا عيدكم هذا محفوفًا بالطاعات، بعيدًا عن المخالفات، فليس

العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن طاعته تزيد، وخاف يوم الوعيد، واتقى ذا العرش المجيد، ليس العيد لمن تجمل بالملبوس والمركوب ولكن العيد لمن غفرت له الذنوب.

- فمن المخالفات التي يحدثها بعض الناس أيام الأعياد: إشعال النيران ليالي وأيام العيد ، فيستقبلون العيد بإحراق النار وإحراق الإطارات وغيرها، فإن إشعال النيران من شعار المجوس وهم كفار يعبدون النار، فلا يجوز التشبه بهم بإشعال النيران في المناسبات الشرعية ونحوها .

فقد روى أبو داود عن ابن عُمَرَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا قال: قال رسولُ الله -صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّهَ-: «وَمَن تَشَبَّه بقوم فهو منهم». أي: مشارك لهم في الوزر.

فإشعال النيرًان أيام الأعياد والمناسبات تشبه بالمجوس، وقد روى البخاري عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أَنه قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى «فَأُمِرَ بِلَاَلٌ أَنَّ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ».

بمعنى أن النصاري يدعون إلى عباداتهم بضرب الناقوس، واليهود بنفخ البوق، والمجوس يوقدون النار، والمسلمون شرع لهم الأذان للصلوات.

قال الحافظ بن حجر رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «..فالنار للمجوس والناقوس للنصاري والبوق لليهود».اه..

وفي مثل هذا اليوم تحصل مخالفات كثيرة في اللباس والزينة، بل و يحصل تشبه بالكفار والعياذ بالله، فيجب الاقتداء بالنبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اللباس وغيره قال الله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسُوأَ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَ

فقد كانت زينة رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس القميص أو الإزار إلى نصف الساقين وكان يلبس الثياب البيضاء ويحث أمته عليها.

فقد روى أبو داود عن ابن عبَّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله - صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ-: «البَسُوا مِن ثيابِكُمُ البياضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خير ثيابِكُم، وكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم».

وخط فضائنة

كاملة ». أهـ.

وكان يلبس حلة يتجمل بها للعيد والوفود، وكان كث اللحية، فلقد كان يطلق لحيته حتى تملأ صدره، وحث أمته على إطلاقها وأنكر على من حلقها أو قصرها، وبين أن ذلك تشبه بالكفار.

فقد روى البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى».

وروى مسلّم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالفُوا المُجُوسَ».

وفي رواية: «وفروا اللحي»، وفي رواية: «أرخوا اللحي».

فهذه كلها أوامر بإطلاق اللحية، والأمر يقتضي الوجوب، فإطلاق اللحية واجب ولا يجوز تقصيرها أو حلقها وإنها أجاز النبي صَاَّلَكَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَم تقصير الشارب.

قال النووي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «أرخوا اللحي»: أي اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير، واعفوا اللحي: أي اتركوها كاملة لا تنقصوها». أه.

وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ: «ترك التعرض لها بها يستلزم تكثيرها». أهـ. وقال ابن بطال في معنى: «جزوا الشوارب»: «أي: يجزوا منها ولا يستأصلوها

فزينة الرجل باللحية ، أكرمه الله بها وأنبتها في أشرف عضو فيه وهو وجهه، فإذا حلقها صار مشوهًا ، وزينة المرأة بعدم اللحية هكذا جعلها الله بها يناسبها ، فلا يجوز التشبه بالنساء وبالمشركين، فإن اللحية عبادة يجبها الله، وسنة واجبة تحلى بها خير الخلق وإخوانه الرسل وأخذها عنه خير القرون وهم الصحابة والتابعون ، ولم يؤثر عن أحد من السلف الصالح ومن جاء بعدهم أنه حلق لحيته مطلقا، وكانت اللحية من شيمة العرب لايتعرضون لها بحلق ولاتقصير، بل قد أنكر النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على نصر انيين حلقا لحاهما كها في قصة رسولي كسرى، لما رآهما قال: «ويحكها من أمركها بهذا؟ » قالا: أمرنا ربنا -

يعنيان كسرى \_ ، فقال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لكن أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفى شاربي ».

ولم يعرف حلق اللحى إلا مؤخراً بسبب انتشار القنوات الفضائية وسفر كثير من المسلمين إلى بلاد الكفر فأخذوا ذلك عنهم والله المستعان.

- ومن المخالفات في اللباس والزينة: التي تحصل في مثل هذا اليوم وفي غيره من الأيام أن كثيرا من أبناء المسلمين يذهبون يتزينون بلباس الكفار وهو البنطال، وما أدراك ما البنطال؟، ولم يؤثر عن السلف ومن جاء بعدهم أنهم لبسوا البنطال قط، وإنها هو مستورد من بلاد الكفار ودخيل على المسلمين وأشنعه وأقبحه هو الجينز.

#### وفي لباس البنطال ثلاث علل في تحريمه:

الأولى: أنه تشبه بالكفار، وقد روى أبو داود عن ابن عُمَرَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: « مَن تَشَبَّه بقوم فهو منهم».

والعلة الثانية: أن البنطال ينزل على الكعبين، وقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ». وَضَلِيَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّرِيِّ مَنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ». أَهد. قال ابن بطال: «إن أنفذ الله عليه الوعيد كان القدمان في النار». أهد.

وما جاء عليه الوعيد بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب.

وروى مسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِسَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُ يُوزَدِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولَ الله ؟ الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مَرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «الْلُسْبِلُ، وَالنَّانُ، وَالْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْخَلِفِ الْكَاذِب».

ومن الإسبال: لباس البنطال إذ أنه ينزل على الكعبين.

فالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يعرض عن هؤلاء الثلاثة ولا يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب مؤلم ومنهم المسبل وهو المرخي إزاره خيلاء ويجر طرفيه ويطوله ويرسله إذا



مشى كبرًا وعجبًا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره.

فإن قال قائل هذا في حق من جر ثوبه خيلاء أما نحن فلا نقصد بذلك الفخر والخيلاء؟ الجواب: من حديث أبي هريرة المتقدم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»، ف(ما) اسم موصول يعم، أي :كل ما نزل من الثياب على الكعبين ففي النار، سواء كان فيه خيلاء أم لا، أما لو زاد مع الإسبال الفخر والخيلاء ففيه ثلاث عقوبات كما في الحديث الآخر وهو: أن الله لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.

فلا يجوز إسبال الثياب إلى ما تحت الكعبين سواء كان ذلك بنطالا أو قميصا أو غيره، وسواء كان خيلاء أم غير ذلك، للأحاديث المتقدمة.

والسُّنَّة أن يلبس المسلم إلى أنصاف ساقيه.

فقد روى ابن ماجه أنه قيل لأبي سَعيد الخدري رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ: هَلْ سَمعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الله صَلَّ لَللَّهُ صَلَّ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الله صَلَّ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الله صَلَّ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الله عَلَيْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَي النَّارِ. يَقُولُ ثَلَاثًا: لاَ يَنْظُرُ اللهُ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا).

العلة الثالثة في تحريم البنطال: أنه يصف العورة ويحجمها ، فالمبنطل عورته شبه ظاهرة ، خاصة في الصلاة عند السجود والركوع ، فأين الزينة وأين الجمال فيه؟ وأين ستر العورة في الصلاة؟ .

والله تعالى يقول: ﴿ ﴿ يَنِيَنِّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

قال المفسر السعدي رَحْمَهُ ألله: « أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة، وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس». أه.

فيا شباب الإسلام : اتركوا هذه البناطيل ، ما عرفها آباؤكم ولا أجدادكم، ولا

عرفها السلف ولا العرب عموما، وإنها جاءت من الغرب عبر المغتربين وعبر القنوات الفضائية والتجار، فلا تتشبهوا بالكفار اعتزوا بدينكم.

قال عمر بن الخطاب رَعَوَاللَّهُ عَنهُ: «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهم ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله». رواه الحاكم عن طارق بن شهاب.

وصدق رَضَاً لِللهُ عَنْهُ فقد صار المسلمون أذلة إلا من رحم الله للأنهم صاروا يتابعون الموضات الغربية والعادات والتقاليد العصرية المخالفة للسنة، والأنظمة والقوانين الوضعية.

فيا أمة الإسلام لقد غزانا اليهود والنصارى إلى قعر دورنا وإلى داخل بيوتنا، وبثوا أفكارهم وعاداتهم إليناعبر القنوات الفضائية وهم في منازلهم، وهذا هو الغزو الفكري الذي هو أعظم من الغزو بالدبابة والمدفع.

ومما يؤسف أن بعض شباب المسلمين يعتبرهذا تطورًا، وأن مخالفة ذلك يعتبر تخلفًا ، فلا بارك الله بالتطور إذا كان يخالف الدين، ويغضب رب العالمين، ويحارب سُنّة نبيه الكريم، وفيه تشبه بالكافرين.

فقد جاء نفر من الصحابة رضوان الله عليهم يخبرون رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَن اللهِ وَاللهِ مَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَن اللهِ وَلا يتزرون فأمرهم بمخالفتهم فقال: «تسرولوا واتزروا خالفوا أهل الكتاب». والحديث رواه أبو داود عن أبي أمامة رَضَّالِللَّهُ عَنهُ.

والسروال هو ما يلبس تحت القميص أو الإزار، أما البنطال فإنه لا يصلح لبسه مطلقًا.

ومن المخالفات التي تحصل في أيام العيد: التبرج والسفور من بعض النساء، والاختلاط بين الرجال والنساء الأجنبيات، ومصافحتهن بحجة المعاودة أيام العيد، وهذا لا يجوز فقد قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ عِجَابٍ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب:٥٣].

هذا في حق أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى. وقد جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق من يصافح امرأة أجنبية ليست محرمًا له.

فقد روى الطبراني رَحِمَهُ ٱللّهُ عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَار رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحَلُّ لَهُ».

ولا يجوز الخلوة أو السفر مع امرأة بدون محرم؛ فإن هذا ذريعة إلى الوقوع في المخالفات والمحرمات، والشيطان حريص على إفساد الناس وله خطوات ومداخل خبيثة.

فقد روى الترمذي عن ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا أَنِ النبي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا لاَ يَخْلُونَّ رَجُلُّ بِامْرَأَةِ إِلاَّ كَانَ ثَالِتَهُمَ الشَّيْطَانُ».

ويدخل في ذلك الحمو ، وهو قريب الزوج: أخوه أو ابن خاله، أو ابن عمه ونحوهم، فإن النبي صَّالَتُلَاء عَيَه وَسَلَم قد خصه بالذكر وشدد بالتحذير منه لتساهل الناس في هذا الجانب وهو أقرب إلى المخالفة وأخطر من الأجنبي لأن الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه أو ببنت عمه أو بنت خاله ، فيختلي بها بلا نكير، فيكون الشر منه أكثر والفتنة منه أمكن. واسمع ماذا قال نبيك صَّالتَهُ عَلَيْه وَسَلَم الذي لا ينطق عن الهوى، إذ يقول: «الحَمْوُ المَوْتُ» ، فلسنا نحن الذين فرقنا بينهم أو حرمنا ذلك عليهم، إنه الله ورسوله صَالَتَه عَيْه وَسَلَم اللذان فرقا بينهم لمصلحة الناس، قال تعالى ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّه أَمِ اللّه أَمِ اللّه أَمِ اللّه أَمِ اللّه أَمِ اللّه أَمَا الله الله الله على الله عليه الله عليهم الله الله ورسوله صَالَتَه عَنه الله عليهم الله عليهم الله الله ورسوله عَالِيه الله ورسوله عَالَتُهُ الله الله ورسوله عَالَتُه الله الله الله عليهم الله الله ورسوله عَالَتُهُم أَمِ الله الله الله ورسوله عَالِه الله ورسوله عَالَتُه الله ورسوله عَالَتُه عَلَه عَلَم الله الله ورسوله عَالَتُه عَلَيْه وَسَالَتُه ورسوله عَالله الله ورسوله عَالَتُه ورسوله عَالَتُه وَاللّه الله ورسوله عَالله الله ورسوله عَالَتُه عَلَيْه الله ورسوله عَالَتُه الله ورسوله عَالَتُه الله ورسوله عَالَتُهُ الله ورسوله عَالَتُهُ الله ورسوله عَالَتُه ورسوله عَالَتُه ورسوله عَالَتُه ورسوله عَالَتُه ورسوله والله ورسوله والله والله ورسوله والله و

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر رَضَالِلَهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله صَاَّلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أَفَرَ أَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ».

ومعنى: « الحَمْوُ المَوْتُ»: أي: لقاؤه الهلاك وربها يحصل بسببه الموت أو الرجم أو الطلاق أو الفراق أو الخلاف وربها القتال ، أو نحو ذلك، وكل ذلك بسبب الاختلاط والخلوة ولكن بعض الناس لا يعتبر إلا إذا وقع الفأس على الرأس والله المستعان.

ففي هذا الحديث التحذير من اختلاط المرأة بالحمو أو الخلو به ، أو اختلاط الرجل ببنت عمه أو بنت خاله أو زوجة أخيه أو الخلوة بها.

ومن المخالفات التي تحصل في الزينة: صبغ الشعر بالسواد فقد نهى النبي صَالِّاللَّهُ عَانَهُ وَسَالًم عن ذلك.

فقد روى أبو داو دعن ابن عبَّاس رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله - صَالَّلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ -: «يكونُ قَوْمٌ يخضِبُونَ في آخِرِ الزَّمانِ بالسَّواد كحواصِلِ الحَمَامِ، لا يَرِيحُون رائِحةَ الجنَّة».

فتغيير الشيب بالسواد لا يجوز ، بل هوكبيرة من الكبائر لما يترتب عليه من الوعيد، وهو أن فاعلها لا يرح رائحة الجنة.

ولا بأس بتغير الشيب بالحناء والكتم ، وأما تغييره بالسواد ففيه تشبه باليهود، وقد روى النسائي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِكَ عَالَى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» وفي رواية: «ولا تقربوا السواد». رواه احمد عن أنس ابن مالك رَضَالِللهُ عَنهُ.

- ومن المخالفات التي تحصل من بعض شباب المسلمين: التشبه بالكفار في الحلاقة فصاروا يتابعون القصات الغربية.

ففي الصحيحين عَن ابْن عُمَرَ رَضَالِيَهُ عَنَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ - « نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا اَلْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُثْرَكُ بَعْضٍ». وفي رواية عند أبي داود: «يترك له ذؤابة».

وهذا هو الحاصل عند كثير من الحلاقين إلا ما رحم ربي. وهوعين ما نشاهده هذه الأيام ، فصار بعض الشباب \_ هداهم الله \_ يحلق شعر رأسه حلاقة مزرية يخجل الناظر أن ينظر إليه، ويفتخر بأنه حلق حلاقة غربية، ويعتز بمظاهر الكفار، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

- ومن المخالفات في اللباس؛ لباس الشهرة وهو أن يلبس العبد لباسا يشتهر به على الناس إما بنوعه أو بثمنه أو غير ذلك، ويقصد بذلك الكبر والفخر والخيلاء على غيره.

وخطرفضانين

فقد روى ابن ماجه عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رَضَالِكُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ الله ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ القيامة ثم ألهب فيه نارا».

قال ابن الأثير في معنى لباس الشهرة: «أي : يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان الثياب فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر.اهـ.

فإن الواجب على العبد أن يتواضع للخلق في لباسه ومشيته وكلامه فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يجب المتواضعين ويكره المتكبرين ويبغض الفخورين على غيرهم، وربها عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل الأخروية.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَهَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبَرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْض حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ».

«والجمة»: هي شعر الرأس ما سقط على المنكبين. «وبرداه»:أي ثوباه.

ومن المخالفات في مثل هذا اليوم: استماع الأغاني بحجة التسلية والفرح ، وقد حرم الله الأغاني في كتابه وسنة رسوله صَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فلا يجوز التسلية بالمحرمات في أيام الأعياد ولا في غيرها من الأيام، بل المشروع هو الإكثار من الذكر أيام الأعياد؛ لأنها عبادة ونعمة عظيمة، وشعائر دينية ، تقابل بذكر الله تعالى وشكره، قال تعالى في عيد رمضان: ﴿ وَلِتُحَمِلُوا الْعِدَةَ وَلِتُحَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمُ مَنفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُونَ ﴿ اللهِ قِ آيتامِ مَّعَلُومَتٍ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال تعالى في أعياد الحج: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا اللهِ قَ آيتامِ مَّعَلُومَتٍ ﴾ [الجج: ٢٧].

قال ابن كثير، عن ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهُا: «هي أيام العشر». أهو ويدخل فيها عيد الأضحى المبارك فإنه آخرها، ، وقَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أيام التشريق وهي من أعياد المسلمين: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبِ وذكر لله عَزَّفَجَلَّ». رواه مسلم وأبو داود عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَلِيَّكُ عَنْهُ، فلم ير خص الأغاني في الأعياد ولا في غيرها،

إلا الدف للنساء أيام الأعياد والمناسبات.

فلا تقابل هذه النعم بالمعاصي فينزل الله عقوبته العاجلة على عباده فتأخذ الصالح والطالح بسبب هذه الأغاني و المعازف وغيرها.

فقد روى الترمذي عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي هَذه الأُمَّة خَسْفُ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلَمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: إِذًا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ ».

ومعنى: «الخسف»: هو أن تبتلعهم الأرض، «والقذف»: هو أن تنزل عليهم حجارة من السهاء، »والمسخ»: هو أن تتحول صورهم إلى أشكال أخرى، وربها تمسخ قلوبهم. «والقيان أو القينات»: قال الحافظ: هي المغنيات.

- ومن المخالفات التي تحصل في مثل هذه اليوم: تصوير ذوات الأرواح وربها صوروا النساء أو البنات بكامل زينتهن ، وقد جاء النهي والوعيد الشديد في تصوير ذوات الأرواح.

منها: ما رواه البخاري ومسلم عن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ».

ومنها: مارواه البخاري ومسلم أن رَجُلاً جاء إلى ابْن عَبَّاس فَقَالَ إِنِّي رَجُلُ أُصَوِّرُ هَذَه الصُّورَ فَأَفْتنِي فِيهَا. فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أُنبَّئُكَ بِهَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله وصَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه – سَمِعْتُ رَسُولَ الله وصَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه – سَمِعْتُ رَسُولَ الله وصَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه – سَمَعْتُ رَسُولَ الله وصَالِّة وسَلَّه – صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه – سَمَعْتُ رَسُولَ الله وصَالِّة وَسَلَّه – سَالِلله عَلَيْهِ وَسَلَّه – سَالِلله عَلَيْهِ وَسَلَّه – سَالُهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّه الله عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَالَهُ إِنْ كُنْتَ لَا بُلَّ فَاصْنَع الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ..

والأدلة في تحريم تصوير ذوات الأرواح كثيرة جدًا ولابأس من تصوير الجهادات و المناظر الطبيعية كالأشجار والأنهار والجبال ومالا روح فيه كها تقدم من كلام ابن عباس رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.

اللهم فرج هَمَ المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ويسر عسر المعسرين، واقض الدين عن المدينين ، واشف مرضى المسلمين ، واغفر لنا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين، وانصر الإسلام والمسلمين، وتقبل منا صالح الأعمال واجعلنا من المقبولين، واعصمنا من الفتن والمعاصي وخذ بأيادينا إلى ماتحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# الخطبة الثانية خطبة عيد الفطر المبارك بعنوان الفرح الأكبر للصائم

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتِهِ لَهُ مَصْلَ لَهُ مَصْلَلَ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ مُوحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّاسُ اللَّهُ ٱللَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُذُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

#### عباد الله..

نحمد الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ الذي أكمل لنا عدة رمضان ، وأعاننا على صيامه وقيامه وتلاوة القران فيه .

فهنيئًا لمن صامه وقامه إيهانًا واحتسابًا ، وهنيئًا لمن غُفر ذنبُه، وعُتقت رقبتُه،

واستجيبت دعوتُه في هذا الشهر المبارك.

وعزاءً لمن حُرِم خيرُه ، وبعدًا لمن لم يغفر له في شهر رمضان، فقد دعا جبريل على على من خرج رمضان ولم يغفر له، وأمَّن على ذلك نبينا \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى من خرج رمضان ولم يغفر له، وأمَّن على ذلك نبينا \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ دعاء من خير المائكة ، وتأمين من خير الأنبياء والمرسلين ، على هذا المحروم.

#### أيها المسلمون..

ان الفرحة اليوم تغمر الصائمين الذين اجتهدوا في عبادة ربهم في شهر رمضان، وإن الحسرة والندامة تظهر على المقصرين والمفرطين، فالصائمون في غاية الفرحة والسعادة، وأما المقصرون والمفرطون تعلو وجوههم الكآبة، ويملأ قلوبهم الحزن والأسا على ما فرطوا في جنب الله، فإنهم لا يفرحون كما يفرح الصائمون، وأي فرحة يرجونها؟ وأحوالهم كانت لا تبشر بخير، فأنى لهم الفرحة ؟

فإن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يقول : « للصائم فرحتان، فرح ' عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه »، متفق عليه عن أبي هريرة \_ رَضَيَلِللَّهُ عَنْهُ \_ قال «للصائم فرحتان»، ولم يقل للمفطر رمضان، فليس له منها شيء.

فالفرحتان اللتان للصائم، فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة، أما الفرحة التي في الدنيا فهي فرحتان، الفرحة الأولى عند غروب شمس كل يوم من رمضان، يفرح لأن الله تعالى أعانه على صيام ذلك اليوم، ويفرح بطعامه وشرابه، وانتهاء الجوع والعطش، وحلول الأجر إن شاء الله.

# عباد الله ..

هناك فرحة أكبر من هذه الفرحة، وهي الفرحة الكبرى يوم يلاقي الصائمُ ربَه، ويرى أجر صيامه فيدخل من باب الريان، ويتنعم في دار الجنان، وهذه الفرحة هي المقصودة بقوله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « و فرحة عند لقاء ربه »، وهي الفرحة الأخروية التي أشرنا إليها آنفا.

وفي هذه الدقائق نذكر مقتطفات سريعة من فرحة الصائم المؤمن الموحد عند لقاء ربه.

\_ فأول هذه الفرحة عند موته وقت احتضاره وخروج روحه، حين تحضره الملائكة فتبشره برَوح ورَيحان وربِ غير غضبان ، وتؤمِّنه من عذاب النيران، وتسليه على مفارقة الأهل والخلان، وتبشره بنعيم غير فان، ورؤية الرحمن، ومغفرة من الله ورضوان.

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَ ٱلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ ثَنَّ فَعَنُ أَوْلِياَ وَكُمُّمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ اللهُ نُزُلِا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ اللهِ } [فصلت: ٣٠ - ٣٢].

وقال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَا يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

وروى أبوبكر بن أبي شيبة عن البراء بن عازب رَضَوَلِنَهُ عَنْهُ عن النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَالَّهِ أَن الملك الموكل بقبض الروح يقول له: « أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرضْوَانِ ».

وفرحة أخرى في قبره عند سؤال منكر ونكير، إذ يثبته الله فيقول: «ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد \_ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً \_ فَيُنَادِي مُنَادِ في السَّمَاء: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ اجْنَةٍ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ اجْنَةٍ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى اجْنَةٍ». قَالَ: «

فَيَأْتَيه مِنْ رَوْحَهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِه مَدَّ بَصَرِه ». قَالَ: « وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجُه، حَسَنُ الثِّيَاب، طَيِّبُ الرِِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ الْهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجُهُ يَجِيءُ بِالْخَيْر، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، وَمَالِي ». رواه أحمد وغيره عن البراء رَضَالِيَهُ عَنهُ.

- وفرحة اخرى حينها تتطاير الصحف، وتنشر الدواوين، وتوضع الموازين، والناس قد بلغت قلوبهم الحناجر خائفين، فيأخذ كتابه بيمينه فيطير فرحًا ويقول: ﴿ هَا قُومُ الْوَرَهُوا كِنَابِيهُ ﴿ هَا قُومُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فتثقل موازينه، ويعيش عيشةً راضية، .، ويجتمع مع أهله في جنات عالية، قال تعالى: ﴿ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَهُو فِي عِيشَكِةٍ رَّاضِيكِةٍ ﴿ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَهُو فِي عِيشَكِةٍ رَّاضِيكِةٍ ﴿ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ, ﴿ القارعة لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وقال تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢].

وهكذا ينقل من فرحة إلى أخرى، ومن صغرى إلى كبرى، حتى يكون مستقره إلى جنة الخلد ومُلك لا يبلى ، لا يجوع فيها ولا يعرى ، ولا يظمأ فيها ولا يضحى، فلا يبغى عنها حولًا.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهُ ﴾ [طه: ١١٨ - ١١٩].

وروى البخاري ومسلم عَنْ سَهْل - رَخِوَالِلَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ﴿ إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ».

فهو في لذة وسرور، وفي روضة وحبور، يأكل ما يشتهي من لحم الطيور، ويشرب من اللبن والعسل والخمور، وينكح من أحسن الحور، ويسكن أعلى القصور.

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّىٰلِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) ﴾ [الروم: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُخَلَدُونَ ﴿ إِنَّ فِأَكُوبِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴿ اللهِ يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ أَنَ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿ أَنَ وَلَكِمُ مِمَّا يَشَمَّهُونَ ﴿ أَنَ يُعَمِّدُونَ عَنْهَا وَلَا يُسْتَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَحُورً عِينٌ ﴿ أَنَ كَأَمْثُلُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مشغولون بنعيم الجنة، في دار أمن وإقامة ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِمُهُونَ ﴿ فَ هُمْ وَأَزُواَجُهُمْ فِي ظَلَالٍ عَلَى اللَّهُ وَلَا مِن رَبِ لَكِمُ فَي الْمُكُمُ فَيهَا فَاكِهَةً وَلَمْم مَّا يَدَّعُونَ ﴿ اللهِ مَا لَكُمُ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿ فَي جَنَّنَتٍ وَعُيُونٍ ﴿ فَي يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَنَبَرَقٍ مُتَقَيلِينَ ﴿ فَي حَنَاكِ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿ فَي يَدْعُونَ فِي سُندُسٍ وَإِسْتَنَبَرَقٍ مُتَقَيلِينَ ﴿ فَي كَذَاكِ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿ فَي يَدْعُونَ فِي هَا الْمُوْتَ إِلَّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلْأُولَى فَي هَا الْمُوْتَ إِلَّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلْأُولَى فَي هَا الْمُوْتَ إِلَّا ٱلْمُوتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجُحِيمِ ﴿ فَي ﴾ [الدخان: ٥١-٥٦].

و فوق هذا النعيم نعيم أعلى، ولذة أحلى، وهو النظر إلى المولى جلَّ وعلا. قال تعالى: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةً ۗ ﴾ [يونس:٢٦].

فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه خالقهم ومولاهم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كما فسر بذلك المصطفى \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَرَ \_ كما عند الإمام مسلم عن صهيب رَضَالِلَهُ عَنْهُ : «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُريدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّة، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ:

فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَرَّفَجَلَّ ».

وفي رواية للترمذي وابن ماجه: ثم تلا هذه الآية: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَوا ٱلْحُسُنَوا وَزِيَادَةً ﴾ [يونس:٢٦].

والله تعالى يقول:﴿ وُجُوهُ يُوَمَهِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ اللَّهِ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل ثم يكلمهم الرحمن ، ويسلم عليهم المنان، والملائكة تدخل عليهم من كل باب تسلم عليهم وتكلمهم ، وتبشرهم بها أعد الله لهم.

قال تعالى: ﴿ سَلَنُمُ قُولًا مِن زَبِّ رَّحِيمٍ ١٩٥٠ ﴾ [يس:٥٨].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمَكَيِكَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ اللَّهُ مَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم ۚ فَنِعُم عُقْبَى ٱلدَّارِ اللَّهُ ﴾ [الرعد: ٢٣- ٢٤].

وقال تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَّرًا ۖ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُورَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الزمر: ٧٣]. فاشكروا الله أيها المسلمون على نعمة الإسلام، واشكروه على نعمة الهداية للإيهان.

قال الله عن أهل الجنة: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَنْذَا وَمَاكُّنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُ تُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الأعراف: ٤٣].

فحافظوا على هذه النعمة بشكرها، والاستمرار عليها، وادعوا الله أن يثبتكم عليها ، فان الله يقول: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ [إبراهيم:٧].

ويقول: ﴿ وَسَيَجْزِى أَللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ اللّ

داوموا على الأعمال الصالحة، واستمروا عليها ، كونوا كما كنتم عليه في شهر رمضان المبارك، من فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمخالفات ، فإن الاستمرار على الطاعات علامة على قبولها، ولا تكونوا كأصحاب العبادات الموسمية، الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، ويعصونه في شوال وشعبان، فهؤلاء عبَّاد لأهوائهم، والله غنيٌ عنهم، ولا تنفع العبدَ عبادته المؤقتة .

فداوموا على الصيام بعد رمضان، والمحافظة على الصلوات بأوقاتها ، ومع جماعة المسلمين، وأكثروا من النوافل، وتفقدوا المساكين بالصدقات ، فإن المداومة على الأعمال الصالحة من أسباب حسن الخواتم ، والإكثار من النوافل من أسباب محبة الله للعبد .

فقد روى البخاري عن سهل بن سعد \_ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ \_ أَن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قال: « إنها الأعمال بالخواتم » .

وروى البخاري عن أبي هريرة \_ رَضَالِكُهُ عَنْهُ \_ في الحديث القدسي أن النبي \_ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ قال: « ولايزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبَّه ». الحديث

\_ كونوا مستعدين للقاء الله في كل وقت وحين، وذلك بالعمل بها يرضيه واجتناب مساخطه ومعاصيه، فإن الموت يأتي بغتة، لا يستأذن أحدًا، ولا يرحم صغيرًا، ولا يوقر كبيرًا، ولا يدرى أحدٌ متى سيموت، أيموت في رمضان أم في شوال، أم في شعبان؟ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسُتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

فيندم المفرطون، ويتمنون الرجوع إلى الدنيا كيما يعملون الصالحات، قال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ لَكَمِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ لَا إِنَّهَا كُلِمَةُ هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ مِنون ٩٩ - ١٠٠].

اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا ، اللهم أغفر لنا وارحمنا، وتب علينا واعف عنا ، وعلى دينك ثبتنا، وللسُّنَّة الغَراء وفقنا ، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصالح أعمالنا.

اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين ، اللهم اجعلنا ممن وُفِقَ لصيام رمضان وقيامه إيهانًا واحتسابًا ، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام لية القدر.

اللهم اجعلنا ممن غفرذنبه في شهر رمضان، وعتقت رقبته من النيران، برحمتك يارحيم يارحمن.



# الخطبة الثالثة خطبه عيد الفطر المبارك بعنوان الثبات على الأعمال الصالحة بعد رمضان

إِنَّ الحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتِعْيْنُهُ وَنَسْوَلُهُ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ اللهُ وَوَسُولُهُ. وَرَسُولُهُ. وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء:١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَالُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

# أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ أَصْدَقَ الْخَادِ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البدَع والضَّلاَلاَتُ والنَّارِ .

الحمد الله الذي فرض الصيام، وجعل هذا اليوم من شعائره العظام، وجعله عيدًا مباركًا من أعياد الإسلام، يجتمع فيه المسلمون فيصلون ويذكرون الله العزيز العلام، ويتوسعون في المباحات من سائر أنوع الشراب والطعام، فنسأل الله أن يتقبل منا الصلاة والصيام، وتلاوة القرآن والقيام، وسائر الأعمال الصالحة وأن

يجعلها خالصةً لوجهه ذي الجلال والإكرام.

#### أيها المسلمون ..

فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فها هو يدعوك إلى عبادته، وينهاك عن معصيته في كل وقت وحين، قال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْمَقِيثُ اللهِ ﴾ [الحجر: ٩٩].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّ شَرِيكَ لَهُ وَيِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَام:١٦٢ – ١٦١].

فحياتك كلها لله ، لايختص منها وقت دون وقت ، ولا شهر دون شهر، فكن عبدًا لله، طائعًا له في جميع الأوقات.

ويقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّلِيَطُانِ إِنَّهُ. لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَكُمْ عَدُولًا مَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أي ادخلوا في الإسلام من جميع جوانبه، وكان من وصايا النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ لَا مِن وصايا النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا أَي لازم تقواه في كل لأبي ذر ومعاذ بن جبل \_ رَضَالِلَّهُ عَنْهُا \_ : « اتق الله حيثها كنت » أي لازم تقواه في كل زمان ومكان وهي وصية لهما ولسائر الأمه المحمدية.



ومن وصايا ربنا \_ جل وعلا لنبيه \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ بمدوامة تقواه ، فقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ١].

فمن باب أولى غيره من الناس أن يتزدوا من التقوى وأن يستمروا عليها.

وقال \_ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ \_ عن عيسى بن مريم \_ عَلَيْهِ السَّلَامُ \_ ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم: ٣١].

أي جعله عابدًا طائعًا في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان.

فداوم على الصيام فإنه جُنَّة ووقاية لك من المنكرات، ومن أعظم المكفرات، وداوم على الصلاة فإنها عمود الإسلام، وهي راحةٌ للعبد وقرة عينه وسبيل لنجاته، داوم على الصدقات فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ، وهي من أسباب البركة في المال، ويأتي صاحبها في ظل صدقته يوم يحشر العباد حفاةً عراةً بها ليس مهم شيء، ففي مثل هذا اليوم قام النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاتَمَ \_ خطيبًا وواعظًا، فحثهم على الصدقات وذكرهم بفضلها، وكتاب الله مليء بالحث عليها والترغيب فيها قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَرِّ وَهُو حَكِيرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩].

فالصدقة تنفع صاحبها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ولا ينفع فيه قريب ولا صديق، ولا خليل ولا شفيع.

قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَفَوْقُواْ مِمَّا رَزَقَٰنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّهُ وَلَا شَفَعَةُ ۗ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ٢٥٤].

ولفضل الصدقة فإن العبد إذا مات فإنه أول ما يتمنى أن يعود إلى الدنيا كيها يتصدق، قال تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبِّلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتُنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّافَقُونَ : ١٠].

ويأتي المتصدق يوم القيامة في ظل صدقته، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، فيعرقون حتى يذهب العرق في الأرض سبعين ذراعًا، فيُظل الله المتصدقين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة وصَالِيَهُ عَنهُ - عن النبي - صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - قال: «سَبْعَةٌ يُظلُّهُ مُ اللَّهُ في ظلِّه يَوْمَ لاَ ظلَّ إِلاَّ ظلَّهُ ».. وذكر منهم: «وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَا خُفَاهَا حَتَّى لاَ تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنَفِقُ يَمِينُهُ ».

وروى الإمام أحمد وغيره عن عقبة بن عامر \_ رَضَاً لِللهُ عَنْهُ \_ قال سمعت رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يقول: «كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس».

فجاهد نفسك على الصدقة، واقتحم بها العقبة، وأخرجها بنفس طيبة ونية خالصة، قال تعالى: ﴿ فَلَا ٱقَنَحَمُ ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّهُ وَمَا آذَرَ نَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَذَرَ نَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿ اللَّهُ وَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فهذه هي التجارة الرابحة ، وليست التجارة الرابحة أن تخزِّن الأموال وتكدسها لغيرك ، فإن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَّن تَبُورَ (اللهُ لِيُوَفِّيهُمُ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ مِن فَضَالِهَ ۚ إِنَّهُ مَ غَفُورُ شَكُورُ اللهُ وَالطر: ٢٩-٣٠].

فليس لك من مالك إلا ما قدمْتَ لوجه الله، وما سوى ذلك فهو لغيرك فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشخير \_ رَخِالِيَّهُ عَنهُ \_ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلَّهَ كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ﴿ ﴾ قَالَ: ﴿ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَنْ مَالِي مَالِكَ إِلّا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، مَالِي، قَالَ: ﴿ وَهُو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، مَالِي قَالَ: ﴿ وَهُلُ لَكَ، يَا ابْنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلّا مَا أَكُلْتَ فَأُونَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ » . أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ ﴾ وفي رواية: ﴿ وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ » .

ويستحب إخفاء الصدقات حفاظًا عليها من الرياء، فتكون أقرب إلى الإخلاص، ومراعاة لشعورالفقراء والمساكين، يقول ربنا في كتاب الكريم: ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنصُهُم مِّن سَيِّعَاتِكُم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللللَّلُولَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللِّهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللِّهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ ال

فيا من كان ينفق على الفقراء والمساكين في رمضان، أنفق عليهم في هذا اليوم

وَخُوْلُونِي إِنَّانِي وَ وَمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْم

المبارك ، أطعم جائعًا وأعطِ مسكينا ، وأكسُ يتيًا، وأفرح فقيرًا، تجد ذخرها في يوم أحوج ماتكون إليها .

أنفقوا مما رزقكم الله ، وتذكروا نعمة الله عليكم بهذا الأموال، فهناك إخوان لكم لا أموال لهم، فكيف يتمتع المسلم بألذ الطعام وأفخر الثياب، وله إخوان وجيران لا أموال لهم ولا طعام؟ فقدروى الطبراني عن ابْن عَبَّاس \_ رَضَالِلُهُ عَنْهُا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ \_ : «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائعٌ إِلَى جَنْبِهِ»، أي هذا من ضعف الإيهان، ألا يتفقد المسلم جاره المحتاج ولا يواسيه.

فالمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، فشاركوا إخوانكم الفرحة في هذا اليوم المبارك، وفي غيره من الأيام.

ومن هذا القبيل شرع الله صدقة الفطر طعمة للمساكين، وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وتصل إلى أيديهم قبل خروج الناس إلى الصلاة لينتفعوا بها، ويفرحوا بها، ويتعففوا بها عن سؤال الناس.

فالله الله في حق الفقراء والمساكين فلا تبخلوا بها عليهم.

فقدروى الترمذي عن عبد الله بن سلام - رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال النبي صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ـ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم».

وأَفْضل الصدقات للأقربين والجيران \_ لاسيها إذا كانوا محتاجين \_ ثم الذين يلونهم .

وقال تعالى: ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّدُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ [الروم: ٣٨].

وروى ابن ماجه وغيره عَنْ سَلْهَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ-، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله مَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مَ : « الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينَ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ». فجاهد نفسك على الصَدقة ؛ لأن الشيطان يأمر بالبخل، ويعد بالفقر، ويصد عن سبيل الله .

والله يعدكم مغفرة وأجرًا عظيها، ويعدكم بركة في أموالكم، ويخلف عليكم خيرًا، فإن الصدقة تنمي الأموال وتزكي النفوس وتطهرها من الذنوب والأخلاق الرذيلة، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أُم وَهُو خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [سبأ:٣٩].

وقال تعالى: ﴿ خُذَ مِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ آنَ ﴾ [التوبة:١٠٣].

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رَضَالِلَهُ عَنهُ - أن رسول الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: « مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيه، إلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الاَّحَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ».

ومعناه، أي: اللهم أخلف على المنفق بخير، و أتلف على الممسك ما لديه.

واحرص على الكسب الطيب، وأخرج من المال الطيب، يبارك الله لك فيه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَاً اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَاً اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ كَسْب طَيِّب، إلَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدُ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْب طَيِّب، إلَّا أَخَذَهَا اللهُ بِيمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ، أَوْ قَلُوصَهُ، حَتَّى تَكُونً مِثْلَ الْجَبَلِ، أَوْ أَعْظَمَ».

ومعنى قلوصه أي ناقته. وفلوه هو صغير الناقة أو الخيل.

وأنفق مما تحب تكن من أهل البر والإحسان، قال تعالى: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى

وخطر المنظمة

تُنفِقُواْ مِمَّا شِحُبُّونِ فَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ١٠٠ ﴾ [آل عمران: ٩٢].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

ويا من كنت تتلو كتاب الله في رمضان، وختمت المصحف فيه مرات، داوم على تلاوة القرآن، ها هو القرآن بين يديك لم يُرفع، فاجعل لك وردًا يوميًا تقرأه وتتعهده، لتكون من أهل الله ، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فلا يجوز لك هجر القرآن إلى أن يأتي رمضان الآخر، فلا تكن من الذين شكاهم النبي حصّاً للله عَمَا عَلَى عَنَا عَلَى الله عَمَا عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا عَمَا

ويامن كنت تسابق إلى الصف الأول في رمضان ، ها هي المساجد موجودة وأبوابها مفتوحة، وها هي الصلاة مفروضة، فحافظ عليها، وحافظ على الجماعة، فإياك والتكاسل عنها، فإن من الناس من إذا خرج رمضان ترك الجماعة، وصلى في بيته، وصلاة الجماعة واجبة يأثم تاركها، وبالمقابل فإنه يترتب عليها أجور كثيرة، وتضعف على صلاة البيت بسبع وعشرين درجة، كما ثبت ذلك عن النبي حسّراً الله عنها أبي هريره رَضَاً الله عَنْهُ.

وقد هم النبي \_ صَالَمْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم \_ بإحراق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة ، ولم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته ، وأمره أن يحضر الجماعة مادام قادرًا على ذلك، ومادام أنه يسمع النداء، أما من ترك الصلاة فهو على خطر عظيم ، ومتوعد بنار الجحيم، قال تعالى: ﴿ مَا سَلَكَ مُنْ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللَّه ﴾ [المدّثر: ٤٢-٤٣].

وروى الترمذي عن بريدة - رَضَّ اللَّهُ عَنهُ - أَن النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آله وسلم - قال : «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ».

\_ دوام على القيام، فقد كان النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يقوم الليل في رمضان و في غير رمضان، ويكون القيام في غير رمضان في البيت أفضل.

فقد روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ \_ رَضَالَتُهُ عَالَى: «مَا كَانَ رَسُولُ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا ».

دوام على الصيام، فلقد كان رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ - يصوم حتى يُقال لا يفطر كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا فكان يصوم يوم الإثنين والخميس، وصام شعبان كله أو أكثره وحث على صيامه، وحث على صيام شهر الله المحرم، والثلاث البيض، ويوم عرفه، ويوم عاشوراء، وصيام الأيام الست من شوال، كما عند الإمام مسلم عَنْ أبي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ أبي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضَالَلَهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوّال، كَانَ كَصِيام الدَّهْر».

وصيام الأيام الست مستحبة ويجزئ صيامها متتابعة أو متفرقة سواء كان في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره والأفضل أن تكون متتابعة في أول شوال ؛ لأن خير البر عاجله، هكذا كان نبينا \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ وهو قدوتنا وأسوتنا، وقد أمرنا بالاقتداء به، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُورُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَٱلْمَوْمُ ٱلْأَخِرَ وَذَكَر ٱللَّهُ كَيْكِرًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

نسأل الله أن يعيننا على طاعته، وأن يثبتنا على عبادته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا مساخطه ومعصيته ، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.



# الخطبة الرابعة خطبة عيد الفطر المبارك بعنوان: المحافظة على الصلاة بعد رمضان

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَيِّئَاتٍ أَعْهَالِنَا مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [آل عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ عَ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يَ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

#### عباد الله...

روى البخاري ومسلم عن ابْن عُمَرَ \_ رَضَيْلِيَّهُ عَنَهُمَا \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَى الْبِعَلَمُ عَلَى خُمس شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

فهذا الحديث يبين أركان الاسلام ودعائمه العظام ، فلا يتم إسلام عبد حتى يؤمن بها ويقرَّ بها ويعمل بها ، فأولها الشهادتان وهو توحيد الله ومتابعة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالإِيهان برسالته، وثانيها الصلاة، وثالثها الزكاة، ورابعها الصيام، وخامسها حج بيت الله الحرم .

فأما الشهادتان فلا عذر لأحد بتركها في حال من الأحوال، وكذلك الصلاة فهي واجبة في جميع الأحوال، إلا ما استثني بدليله، فسقطت في بعض الأحوال كما هو شأن الحائض والنفساء، وخففت في بعض الأحوال، كما هو الشأن في المرضى والمسافرين، فجاز للمريض أن يصلي على أي حالة يطيقها، وجاز للمسافر أن يجمع ويقصر الرباعية .

وأما الزكاة فهي فرض لازم على الأغنياء للفقراء ، فتخرج من الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وأما الصيام فقد فرضه الله في السنة مرة واحدة، وهو شهر رمضان، فهو واجب على كل مكلف عاقل قادر، وأما الحج فقد افترضه الله في العمر مرة على كل من استطاع إليه سبيلًا، تيسرًا للأمة ورفعًا للحرج.

قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

فها أحسن هذا الدين وما أيسره ، فأنعم به وأكرم ، فلله الحمد والمنة ، الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، فنحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كها أنعم علينا بهذا الدين الحنيف .

## عباد الله أيها المسلمون..

فإننا قد انتهينا من فريضة عظيمة وهي فريضة الصيام ، ونحن قادمون على فريضة عظيمة وهي فريضة عظيمة وهي فريضة حج بيت الله الحرام، فمن كان قادرًا على الحج وتيسر له الزاد والراحلة فلا عذر له في التواني والتأخير، ومن أخر فهو آثم؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب والفورية ، وقد أمر الله بحج بيته الحرام فقال تعالى: ﴿ وَأَتِّمُوا ٱلْحَجَ



وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦].

وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهُ ﴾ [آل عمران:٩٧].

## عباد الله..

هناك فريضة من فرائض الإسلام تزامن بقية أركان الإسلام الأربعة في كل وقت وحين، وفي كل زمان ومكان، وفي كل حال من الأحوال ، ألا وهي الصلاة.

الصلاة \_ ياعباد الله \_ هي الصلة بين العبد وربه، بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود .

الصلاة هي الفرق بين المسلمين والكفار، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال.

الصلاة من آخر ما أوصى به النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ في مرض موته «الصلاة الصلاة وما ملكت أيهانكم »، رواه أبو داود وغيره عن على بن طالب \_ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ \_.

#### عباد الله ..

إن مما يحزن ويؤسف أنَّ كثيرًا من المسلمين لا يؤدون الصلاة إلا في رمضان! فإذا ما خرج رمضان نكصوا على أعقابهم، وتركوا السجود والركوع لربهم، وهذا يعود إلى تهاونهم بهذه الشعيرة العظيمة وعدم تعظيمهم لها.

ألم يعلم هؤلاء أن الصلاة آكد من الصيام وأعظم منه ؟، أليست الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بينها الصيام هو الركن الرابع منه ؟ .

ألم يعلموا أن الصلاة فُرضت في مكة قبل الهجرة ليلة الإسراء والمعراج في السماء عند سدرة المنتهى، بينما الصيام فُرض بعد الهجرة في السَنَة الثانية في المدينة النبوية؟.

ألم يعلم هؤلاء أن الصلاة تؤدى كل يوم وليلة، بينها الصيام يؤدى في السَنَة مرة واحدة.

ألم يعلم هؤلاء أن الصلاة لم تسقط عن المكلف مادام يعقل وعلى أي حال، فيصليها المريض والمسافر والمجاهد، بينها الصيام يسقط عن هؤلاء إلى عدة من أيام أخر .

فيا لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثًا! .

فاعلموا \_ ياعباد الله \_ أن الصلاة هي خير الأعمال، لما ثبت عند الإمام ابن ماجه عَنْ ثَوْبَانَ \_ رَضَٰوَلِتُهُ عَالَى وَسُولُ الله و صَاَّلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اسْتَقيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ ».

قال المناوي \_ رَحْمَهُ أُلِلَهُ \_: « أي فإن لم تطيقوا ما أمرتم به من الاستقامة، فحق عليكم أن تلزموا بعضها، وهو الصلاة الجامعة لكل عبادة من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى جناب ربه (١) فالزموها وأقيموا حدودها». اهـ

فالناظر إلى أعمال الصلاة يرى أنها عبادة عظيمة جمعت كثيرا من الأذكار والعبادات، فقد اشتملت على التسبيح، والتكبير، والتحميد، والتهليل، والدعاء، والاستغفار، وقراءة القرآن، والصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

واشتملت على الاستعادة، والبسملة، والركوع، والخشوع، والخضوع، والقيام ، والسجود، والإخلاص، والرغبة، والرهبة.

ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ففيها قطع الكلام، والامتناع عن الشراب والطعام، والانقطاع عن الأنام، والاتصال بذي الجلال والإكرام، ثم ختمت بالسلام، فكيف لا تكون خير الأعمال؟ فأنعم بها من عبادة، وأكرم بها من شعيرة، فلا يتركها إلا محروم، عاص للحى القيوم.

فحافظوا عليها أيها المسلمون، فإنها نور للمؤمنين وقرة عيون الموحدين، قال تعالى: ﴿ سِيمَاهُم فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثْرَ ٱلسُّجُودُ ﴾ [الفتح: ٢٩].

وروى الامام مسلم عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ـ رَضَيَلِنَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) (في الأصل:) ومقربته إلى جناب حضرة الأقدس) عدلناها إلى «جناب ربه».

وخط المنظمة

- صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «.. وَالصَّلاَةُ نُورٌ ». الحديث.

وبها تفرج الكربات ، وتتنزل البركات قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَغَلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَاعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَاعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ السَّنِجِدِينَ ﴿ فَاعَبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْنِيكَ السَّنِجِدِينَ السَّنَجِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللَّ

وروى أبو داود عن حذيفة \_ رَضَّالِللهُ عَنهُ \_ قال : كان رسول الله صَاَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ: «إذا حَزَبَهُ أمرٌ صلى – أي إذا اهتم بأمر أو أشكل عليه قال: أرحنا بالصلاة يا بلال». فالصلاة راحة للأبدان وطمأنينة للقلوب وعون من علام الغيوب سُبْحَانهُ وَقَعَالَى.

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَكُونَ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ ﴾ [المائدة: ١٢].

وقال تعالى : ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴿ اللهِ قَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا المَا اللهِ مَا المَا اللّهِ مَا المَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ م

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ (اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ (١٥٣) ﴾ [البقرة:١٥٣].

فمن حافظ عليها كان الله معه، يحفظه ويسدده ، ويكون في ذمته، ومن ضيعها ضيعه الله، وبرئت منه ذمة الله، فقد روى الترمذي عن أبي ذر \_ رَضَالِكُ عَنهُ \_ أن النَّبِيَّ \_ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ \_ قال : « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ، أَكْفَكَ آخَرَهُ ».

وفي روية عند أبي داود \_ : « يَقُولُ اللهُ عَنَّوَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ ».

وروَىَ الإمام مسلم عن جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_، قال: قَالَ رَسُولُ الله \_ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَهُوَ فِي ذَمَّةِ اللهِ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكُهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ».

وفي رواية عند ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب \_ رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ \_ عن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ عن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ قال: « من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله ».

وروى الإمام أحمد عن أم أيمن \_ رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهَا \_ أن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قال « لَا تَتُرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ».

\_ الصلاة من أسباب الرزق قال تعالى: ﴿ وَأَمُرْ أَهَلَكَ بِٱلصَّلُوْةِ وَٱصَطِيرَ عَلَيْهَا ۖ لَا نَتَالُكَ رِزْقا الْخَنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْمَعْبَدُ لِلنَّقُوى ﴿ اللهِ ﴾ [طه: ١٣٢].

قال ابن كثير \_ رَحْمَهُ اللّهُ \_ «وقوله: ﴿ لَا نَسْعُلُكَ رِزْقَا ۖ غَنُ نَزُرُقُكُ ۗ ﴾ يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ، مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ، والطلاق: ٢ - ٣].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَاۤ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨]». أهـ

الصلاة وقاية من الفواحش والمنكرات، ومن وقع فيها من المصلين ففي صلاته خلل، فليراجع نفسه وليحسن صلاته؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنعُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ تَعَالَى عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَّنعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

الصلاة مكفرة للسيئات، ورفعة في الدرجات، قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلِفًا مِّنَ ٱلْيَّلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلْذَكِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وروى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُود - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِن امْرَأَة قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ - صَالَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ - قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿ وَأَقِمِ مِنِ امْرَأَة قُبْلَةً فَأَتَى النَّبَيَ النَّبَارِ وَزُلِفًا مِنَ ٱلنَّيْكِ إِنَّ ٱلْخَصَنَتِ يُذَهِبْنَ ٱلسَّيِّ عَلَيْ ذَلِكَ ذَكُرى لِلذَّكِرِينَ السَّكِ اللَّهُ قَالَ: ﴿ لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِى ﴾ ﴿ قَالَ: ﴿ لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِى ﴾ . وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَالِيَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ:

﴿ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَصَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَسْسَ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَ

وعليكم بالجهاعة فإن كثرة الخطا إلى المساجد يمحو الله بها السيئات، ويرفع بها الدرجات، ويختصم الملأ الأعلى في كتابة الحسنات، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَالَيْهُ عَنْهُ وَ قَالَ: « صَلاَةُ الْجَهَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةُ الْجَهَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ».

ورُوي الْإِمامُ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله -صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَلَا أَدُلَّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوء عَلَى المَكارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَّا إِلَى المسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

وروى الإمام مسلم عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ \_ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ – صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ – يَقُولُ: « لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا». يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

وخُصَّتا صلاة الفجر والعصر بالذكر؛ لأنها صارتا علامة على المحافظ على الصلوات الصادق فيها، فمن حافظ على صلاة الفجر والعصر فهو لما سواهما

أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواهما أضيع، وصلاة الفجر والعصر برهان على إيهان العبد، فلا يؤديها إلا صابرٌ محتسبٌ، قد آثر ما عند الله على لذة الدنيا وشهواتها، لأنهما في وقت مشقة، وفي وقت أشغال الناس، وفي وقت راحتهم ونومهم، فمن جاهد نفسه وتغلب على شهواته ونومه فاز بالمطلوب ونجى من المرهوب، ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي موسي - رَضِوَاللَّهُ عَنهُ - أَنَّ رَسُولَ الله و صَالِمَ عَنهُ وَسَلَمَ - قَالَ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْن دَخَلَ الجُنَّة».

والبردان هما صلاة الفجر والعصر، ففي الحديث الأول نجاه من النيران، وفي الحديث الثاني فوز بالجنان، فيكون من حافظ على هاتين الصلاتين قد نجى من المرهوب، وفاز بالمطلوب، وحصل له النعيم السرمدي، والأمن الأبدي.

وفوق هذا النعيم كله نعيم أكبر منه وزيادة على نعيم الجنة ألا وهو لذة النظر الى وجه الله الكريم.

قال تعالى: ﴿ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَامِ ۚ ذَلِكَ يَوۡمُ ٱلۡخُلُودِ ﴿ اللَّهِ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ۗ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ۗ ﴾ [ق:٣٥-٣٥].

وقال تعالى: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَى وَزِيَادَةً ۗ ﴾ [يونس:٢٦].

الحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما فسرها بذلك النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ ، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم.

وإن من أسباب نيل هذا النعيم العظيم لهو المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، فقد روى البخاري ومسلم عن جرير بن عَبْدِ الله قال كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ الله فقد روى البخاري ومسلم عن جرير بن عَبْدِ الله قال كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ الله - صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ وَمَكُمْ كَمَا تَرُوْنَ وَمَكُمْ مَلَاةً قَبْلَ طُلُوعٍ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى صَلاَة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَهَا ﴾. يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ (وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَهَا ﴾. والشَّمْس وَقَبْلَ غُرُوبَهَا ﴾.

وروى ابنَ ماجه عن أبي قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيِّ -رَضَالِلَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ: «قَالَ اللهُ عَنَّاعِكَ: افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَات، وَعَهدْتُ عِنْدي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي ». مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي ».

ففي الأحاديث السابقة تقييد لصلاتي الفجر والعصر، وفي هذا الحديث تعميم لجميع الصلوات، فلا يتهاون بالصلاة إلا محروم، ولا يتركها إلا مجرم مشئوم، قال تعالى: ﴿ فَوَيُـ لُكُ لِلْمُصَلِّينَ لَكُ اللَّينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ﴾ [الماعون: ٥-٤].

وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىهُ اللهُ عَلَىهُ مَ الله مجرمين لأنهم تركوا ما أوجب الله عليهم ومنها الصلاة.

وقال تعالى: ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ ﴾ [مريم: ٥٩]. أي عذابًا عظيمًا .

ومن تهاون في صلاة واحدة فهو محبوط العمل مخسور، فقد روى البخاري عن بُرَيْدَةَ - رَضَٰ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ».

وجاء في الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا لَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّماً وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». أي فكأنها خسر أهله وماله.

قال النووي \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_: « أي انتزع أهله وماله» .اهـ.

وقال الخطابي \_ رَحْمَهُ ٱللَّهُ \_: « سُلبَ أهلُه ومالُه وبقي بلا أهل و لا مال» . اهـ

فلأن يخسر العبد أهله وماله أهون عليه من ضياع دينه، فإن خسارة الدنيا أهون من خسارة الأخرة ، فيخسر نفسه ويخسر الجنة ﴿ فَأَعُبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلُ الْهُون من خسارة الآخرة ، فيخسر نفسه ويخسر الجنة ﴿ فَأَعُبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلُ إِنَّ الْخُسِرِينَ اللَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمُ اللَّهِ اللَّهُ هُوَ الْخُسُرِينَ اللَّهُ مُرَانُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُؤْمِنُهُمْ مَا مُؤْمِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن مَن مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُن مُن مِن مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مُن مُن مُن اللَّهُ مِنْ مُن مِن مُن مِن مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّمْ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللّه

نسأل الله العافية والسلامة، اللهم ثبتنا على الصلاة، اللهم أحينا عليها، وابعثنا عليها، واجعلها قرة أعيننا ، اللهم حببها إلينا ، وتوفنا ساجدين واجعلنا من أهل الفردوس خالدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# ثانيًا: خطب عيد الأضحى المبارك الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ خطبت عيد الأضحى المبارك بعنوان: فضل يوم العيد وآدابه

إِنَّ الحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمَنْ سَتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهُ اللهُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدهُ اللهُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ ﴿ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَذُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧].

# أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلِمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلاَلاَتُ والنَّارِ .

# أيها الناس..

يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ

وخطرف الناتا

مِّمَّا يَجُمُعُونَ ۞ ﴾ [يونس: ٥٨].

فالمؤمن يفرح بنعم الله عليه، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام والقرآن والسُّنَّة، فهي خير من الدنيا وحطامها الزائل.

قال المفسر ابن كثير رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ أَيْ: بَهَذَا الَّذِي جَاءَهُمْ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ وَدِين الْحَقِّ فَلْيَفْرَحُوا، فَإِنَّهُ أَوْلَى مَا يَفْرَحُونَ بِهِ، ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجَمَعُونَ ﴿ اللهِ أَيْ حُطَامِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ الْفَانِيَةِ الذَّاهِبَةِ لَا مَحَالَةَ ».اهـ.

وَقَالَ المَفْسِرِ الْبِغُويِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: فَضْلُ الله: الْإِيمَانُ، وَرَحْمَتُهُ: الْقُرْآنُ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضَالِكُ عَنْهُ: فَضْلُ الله الْقُرْآنُ وَرَحْمَتُهُ أَنْ جَعَلَنَا مِنْ أَهُله». أهـ

فاحمد الله يا مسلم أن جعلك من أهل الإسلام وجعلك تقرأ القرآن وتعبد الرحمن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ عَلَيْكَ فَلْيَفُرَدُواْ ﴾ [يونس: ٥٨].

ومن النعم التي يفرح بها المسلمون أن شرع الله لهم هذا اليوم العظيم، وجعله شعيرة من شعائر الدين، يجتمعون فيه ويصلون ويذكرون ربهم ويهللونه ويكبرونه، ويتقربون إليه بالهدي والأضاحي، فيأكلون ويشربون، ويتزاورون ويهنئ بعضهم بعضا، ويحجون بيت الله الحرام من استطاع منهم، فينحرون الهدي ويرمون الجار ويحلقون ويقصرون تقربًا إلى الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

فأكرم به من يوم وأعظم به من عيد للمسلمين، فهو أعظم أيام السَنة وهو يوم الحج الأكبر، وقد أقسم الله بهذا اليوم العظيم في كتابه الكريم فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ وَلَمُ اللَّهُ بَهُذَا اليوم العظيم في كتابه الكريم فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ وَالْفَجْرِ اللَّهُ وَلَلُو مُرْ اللَّهُ وَالْوَتْرِ اللَّهُ ﴿ [الفجر: ١-٣].

قال مجاهد ومحمد بن كعب ومسروق: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللَّهُ هُو يوم النحر. وقال بعضهم: إن الشفع هو يوم النحر وقال بعضهم هو قوله: ﴿ والوتر ﴾.

وروى أبو داود عن عبد الله بن قُرْط رَضَالِللهُ عَنهُ ، عن النبيِّ - صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - قال: «إنَّ أعظم الأيام عندَ الله يومُ النحرِ، ثم يومُ القَرِّ».

ويوم القر: هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.

قال ابن بطال: «سمي بذلك لأن الناس يستقرون فيه بمنى ». أهـ

وقال المناوي: «وهو ثاني يوم النحر لأنهم يقرون فيه أي يقيمون ويستحمون مما تعبوا في الأيام الثلاثة يعني يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر». أه.

وفضَّل الله يوم النحر على غيره لاجتهاع كثير من مناسك الحج فيه وهو يوم الحج الأكبر كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٓ ۗ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ, ﴾ [التوبة: ٣].

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ هو يوم النحر، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿ بَعَثَنِي ٱبُو بَكُر فِي تِلْكَ الْحَجَّة فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذَّنُ بِمِنِّى: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَام مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُزْيَانٌ ».

وروى الترمذي عن عَمْرو بَنِ الْأَحْوَص رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ، أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: ﴿ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبِرِ ﴾ يأ رَسُولَ الله قَالَ: فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. الحديث وأصله في الصحيحين.

وروى الَّترمذي عَنْ عَليٍّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَاَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَوْمِ الخَجِّ الأَكْبَر، فَقَالَ: « يَوْمُ النَّحْرِ». روي مرفوعًا وموقوفًا والموقوف أصح.

وكانت خطبته صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوم النحر أن عظَّم أمر هذا اليوم، وعظم أمر الدماء والأموال والأعراض، فجعل حرمتها كحرمة هذا اليوم لفضله وشرفه، كما في صحيح مسلم عن أبي بكرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: لَّا كَانَ ذَلكَ الْيَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعيره، وَأَخَذَ انْسَانٌ بِخِطَامِه، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْم هَذَا؟» قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، حَتَّى ظَنَنَا إِنْسَانٌ بِخِطَامِه، فَقَالَ: «أَلَيْسَ بِيوْم النَّحْر؟» قَالُوا: الله ورَسُولُه أَعْلَمُ، قَالَ: «أَلَيْسَ بِيوْم النَّحْر؟» قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: بَلَى، قَالَ: بَلَى، قَالَ: بَلَى، قَالَ: بَلَى، قَالَ: بَلَى،

يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَأَيُّ بَلَد هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سَوَى اسْمِه، قَالَ: «أَلَيْسَ بِالْبَلْدَة؟» قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «فَإِنَّ مَيُسَمِّيهِ سَوَى اسْمِه، قَالَ: «فَإِنَّ مَكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدكُمْ هَذَا، فَلْيُبِلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»، قَالَ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةِ مِنَ الْغَنَمَ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا. وأصله في صحيح البخاري

فهذا اليوم العظيم هو عيد للمسلمين.

فأعياد المسلمين هي: عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم عرفة ويوم الجمعة وأيام التشريق الثلاثة، أما غيرها من الأعياد المحدثة فليست أعيادا شرعية ، كعيد الوحدة وعيد الثورة وعيد الأم وبداية السَنة الجديدة وغيرها، فهذه أعياد مبتدعة لا يجوز الاحتفال بها لأنها مستوردة من الكفار، ولا يجوز التشبه بهم فقد روى أبو داود عن ابن عمر رَضَالِللَّهُ عَنْهُما أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم». وقد شرع الله للمسلمين هذه الأعياد المباركة منها عيد الفطر وعيد الأضحى، فقد روى أبو داود عن أنس بن مالك رَضَالِللَّهُ عَنْهُ قال: قَدِمَ رسولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد روى أبو داود عن أنس بن مالك رَضَالِللَّهُ عَنْهُ قال: قَدِمَ رسولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- المدينة ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيها، فقال: «ما هذان اليومَان؟ » قالوا: كنا نلعبُ فيها في الجاهلية، فقال رسولُ الله - صَاَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ -: «إنَّ الله قَدْ أَبدَلَكُم بها خَيراً مِنها: يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطر».

وروى الترمذي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْر، وَأَيَّامُ التَّشْرِيق، عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَم».

عباد الله: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وأخلصوا فيها لله، واتقوا الله في هذه البهائم فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهُا وَلَاكِن يَنَالُهُ اللّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ اللهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهُ عَلَى مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ وَبَشِرِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَالْمُ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى

وإياكم والمخالفات في هذه الأضاحي، وإياكم والرياء فيها أوالمباهاة أو المفاخرة، وإياكم والبدع التي يحدثها بعض الناس في هذه الشعيرة وفي هذه النعمة العظيمة.

فبعض الناس يكبِّر على الأضحية، وبعضهم يحنيها، والبعض يرش الجدران بدمائها، وكل هذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان.

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، واعلموا أن لكم إخوانًا لا يملكون الأضحية فشاركوهم الفرحة في هذا اليوم العظيم .

ففي صحيح مسلم عن عائشة رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهَا أَن سول الله صَلَّآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «فكلوا والخروا وتصدقوا». أي: من لحوم الأضاحي.

ويشرع في هذا اليوم مخالفة الطريق في الذهاب والإياب من وإلى مصلى العيد، فقد روى البخاري عن جابر رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: «أَن رسول الله صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق».

وقد ذكر أهل العلم تعلى لات في مخالفة الطريق إلى المصلى يوم العيد:

منها: لتشهد له الطريقان.



ومنها: ليتصدق على أهل الطريقين.

ومنها: لتكثير سواد المسلمين أمام أعداء الدين.

ومنها: لزيارة الأقارب.

ومنها: ليكثر من ذكر الله في الطريقين. وغير ذلك من المقاصد الشرعية.

ويستحب في هذا اليوم المشي إلى المصلى مشيًا، وأنْ لا يأكل حتى يرجع من مصلاه في الأضحى، بينها في عيد الفطر يأكل تمرات قبل الخروج إلى المصلى كما كان يفعل رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ففي صحيح البخاري عَنْ أَنَس بْنِ مَالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْر حَتَّى يَأْكُلُ تَمَرَّاتِ، وَيَأْكُلُهُنَّ وَثْرًا».

وفي سنن الترمذي عَنْ بْنِ بُرَيْدَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: ﴿كَانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْر حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَّ».

ويستحُب في هذا اليوم التكبير والتهليل إلى آخر أيام التشريق كما قال تعالى: ﴿ كَنَالِكَ سَخَرَهَا لَكُور لِثَكَرَ لِثُكَرِّ وَلَيْسِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج:٣٧].

وروى مسلم وأبو داود عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ مِ رَضَىٰلَتُهُ عَنْهُ مَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَنَهُ عَنْهُ مَا لَذَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَلَيْهِ عَنَهُ عَلَى اللهِ عَنَهُ عَلَى اللهِ عَنَهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

ويستحب التبكير لصلاة العيد.

وحكم صلاة العيد واجبة لأمر النبي صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ بذلك، ودليل وجوب صلاة العيد ما روى أبو داود عَنْ أبي عُمَيْر بْنِ أَنُسِ بْنِ مَالك، قال: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْعيد ما روى أبو داود عَنْ أبي عُمَيْر بْنِ أَنُسِ بْنِ مَالك، قال: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَار مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا: أُغْمِي عَلَيْنَا هلالُ شَوَّال، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبُ مِنْ آخِر النَّهَار، فَشَهدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ أَنْهُمْ رَشُولُ الله - صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَغْرُجُوا إِلَى عَيدِهِمْ مِنْ الْغَد».

الشاهد أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم أن يخرجوا إلى صلاة العيد ، والأمر يقتضي

الوجوب، كما هو معلوم من قواعد الشرع.

وروى البخاري عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضَالِيَّهُ عَهَا، قَالَتْ: ﴿ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ » الحديث.

الشاهد منه أنه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَم أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد وهن لا يجب عليهن الجمعة والجهاعة فيكون في حق الرجال من باب أولى.

وقال بعض أهل العلم بوجوب صلاة العيد على النساء، لكن الصحيح أنها لا تجب إلا على الرجال.

فمن فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يصليها، ولو منفردا مادام وقتها باقيا وهو إلى قبيل الزوال ، وينتهي وقتها عندما تكون الشمس في كبد السهاء، فإن خرج وقتها ، قضاها من اليوم الثاني كها تقدم في الحديث الآنف الذكر.

ويستحب استماع الخطبة حتى ينصرف الإمام.

ويشرع الاغتسال والتجمل في هذا اليوم ولبس الثياب الجديدة بدون تكلف ولا مفاخرة فقد كان ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُا يتجمل للعيد، وأعطى عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ رسولَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْرَ ، رَضَالِلَهُ عَنْهُا، صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَة يلبسها للعيد والوفود، فقد روى البخاري عن ابْنَ عُمَرَ ، رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ : وَجَدَ عُمَرُ حُلَّة إِسْتَبْرَق تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّة فَتَجَمَّلْ بَهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ.. الحديث.

الشاهد منه مشروعية التجمل بالثياب الجميلة أو الجديدة يوم العيد.

قال ابن بطال رَحِمَهُ اللهُ: « فيه أن من السُّنَّة المعروفة التجمل للوفد والعيد بحسن الثياب ؛ لأن في ذلك جمالاً للإسلام وأهله ، وإرهابًا على العدو ، وتعظياً للمسلمين» . أهـ

ولا بأس بالبشاشة في وجه المسلم وتهنئته بهذا اليوم العظيم والدعاء بقبول هذه الأعمال، وللمسلم أن يتوسع في المباحات أيام الأعياد بلا إسراف ولا تبذير، ولا مانع من المزاورة في مثل هذا اليوم وصلة الأرحام ، على أنه لا يجوز قطع الأرحام في

غير الأعياد لأن من الناس من لا يصل أرحامه إلا أيام الأعياد وهذا قصور ونوع من القطيعة ولا يجوز ذلك.

ويجب على المسلم أن يتجنب المخالفات أثناء صلة الأرحام من مصافحة النساء الأجنبيات والاختلاط بهن أو الخلوة بالمرأة الأجنبية فإنه لا يجوز مصافحة النساء الأجنبيات والاختلاط بهن.

وقد بين الله مَن هن المحارم اللاتي يجوز الاختلاط بهن ومصافحتهن ونحو ذلك في سورة النساء بقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُنَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَهَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَهَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَهَاتُ اللَّهُ وَكَلَاتُكُمُ وَاخُواتُكُمْ وَبَنَاتُ اللَّخِي اللَّهَ وَبَنَاتُ اللَّخِي اللَّهَ وَرَبَيْبِكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّن الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبَيْبِكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ اللَّهُ وَكُلْكُمُ اللَّي وَخَلَيْمِلُ أَبْنَا يَصِحُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصَلَيكِمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَكَلَيْمِلُ أَبْنَا يَعِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصَلَيْكُمْ وَالنَيْلُ أَبْنَا يَعِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصَلَيْكُمْ وَالْمَاعِيلُ أَبْنَا يَعِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصَلَيْكُمْ وَالْمَاءِكُمْ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلِقُونُ وَلَا لَمْ وَمُلَامِكُمُ اللّهُ مِن فَعَلَيْكُمُ وَالْمَاءِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ ال

«والربيبة»: هي بنت الزوجة من رجل آخر، فهي من المحارم، «وحلائل الأبناء»: هن زوجات الأبناء، وهن من المحارم.

فهؤلاء هن المحارم أما غيرهن فلسن محارم كزوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال وبنت العم أو بنت العمة ، وبنت الخال أوبنت الخالة وغيرهن، فلا يجوز الاختلاط بهن ولا مصافحتهن.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَّالَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ».

وروى الطبراني عن مَعْقِل بْن يَسَار رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ». فلا يجوز للمسلمين أن يقابلوا هذه الشعائر وهذه النعم بالمعاصى والمخالفات،

وإنها يقابلوها بالطاعات والشكر لعل الله أن يتقبل منهم ويغفر لهم.

اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتقبل ضحايانا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح أحوالنا وارحم موتانا وفرج همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا اللهم حبب إلينا طاعتك وكره إلينا معصيتك واجعلنا ممن يفرح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل بلاد اللهم أفرحهم كما أفرحتنا بهذا اليوم العظيم اللهم فرج همومهم وفك أسرهم واكبت عدوهم، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرًا ومن كل بلاءٍ عافية برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.



# الخطبة الثانية خطبة عيد الأضحى المبارك ، بعنوان أسباب السعادة

إِنَّ الحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتِهِ لَهُ مَصْلَلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلنَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ ﴾ [النّساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُدُنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

## أمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةً ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

# عباد الله..

يقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ قُلْ بِفَضَٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِذَلِكَ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ هُ كُلُولُكُ فَلَيْفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ هُ اللَّهِ عَالِمَا لَهُ هَا اللَّهِ عَلَيْكُ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ

فحُقَّ لكل مسلم أن يفرح بهذا اليوم العظيم ، وأن يفرح بذكر الله العزيز العليم، وأن يفرح بطاعة الله الرؤف الرحيم، وأن يفرح بهذا اليوم الذي جعله الله من شعائر الدين، وأن يتقرب بالنحر والذكر والصلاة لرب العالمين .

# عباد الله ..

إن الملايين من المسلمين في يوم أمس المبارك قد وفقوا في عرفات، وقضوا الركن الأكبر من مناسك الحج، وعُتقت فيه رقاب عديدة، وغفرت فيه ذنوب كثيرة، وشاركهم المسلمون الذين خارج عرفات بصيام هذا اليوم العظيم، وأمسكوا عن تقصير أو حلق شعورهم، وتقليم أظافرهم تعظيماً لهذا اليوم، وامتثالًا لأمر ربم، واستعدادًا لنحر أضاحيهم في يوم عيدهم، وهو هذا اليوم العظيم.

فهذا هو الفرح الحقيقي ، وهوالفرح الشرعي، الذي يفرح به المسلم لا الفرح بالمعاصي والمخالفات.

فإن الكفار يفرحون بأعيادهم وهي أعياد شرك وخرافات ومعاصي، والمسلمون يفرحون بأعيادهم لأنها عبادات وتشتمل على الطاعات ﴿ قُلُ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَ فِرَدُمْتِهِ وَبِرَحُمَتِهِ وَبِرَحُمَتِهِ وَفِرَدُمُ وَلَى فَلِكُ فَلَيْفُرَحُواْ ﴾ .

#### عباد الله ..

إن سعادة العبد تدوم بطاعته لربه ، والاستمرار على ذكره وشكره وحسن عبادته . وبالذنوب والمعاصي يفقد العبد السعادة، وتحل به الهموم والتعاسة، في الدنيا والآخرة . قال تعالى: ﴿ قَالَ الْهَبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً لَا بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُونٌ فَإِمّا يَأْنِينَكُم مِّنِي قَالَ الله يَطِلُ مِنْهَا جَمِيعاً لَا بَعْضُكُم لِبَعْضِ عَدُونٌ فَإِمّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هَدَى فَمَنِ اتَّبَعُ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنّ لَهُ وَمَعْ مَن فَا كَنْ لَهُ وَمَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى وَقَدُكُنتُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَدَّثُ رَبّه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَخُولُونِ الْمُؤْلِنَانِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بَصِيرًا ﴿ أَنْ فَالَكُذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّ

فمن تمام الفرحة والسعادة المداومة على ذكر الله تعالى ، قال تعالى: ﴿ اللَّهِ عَالَى عَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ۞ ﴾ [الرعد: ٢٨].

فاجعلوا أيامكم كلها أعياد وذلك بطاعة رب العباد.

قال الحسن البصري \_ رَحْمَدُاللَّهُ \_ : « كل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه و ذكره و شكره فهو له عيد» . أ هـ

وقال ابن رجب - رَحَمُهُ اللَّهُ -: «مر قوم براهب في دير فقالوا له: متى عيد أهل هذا الدير ؟ قال: يوم يغفر لأهله ليس العيد لمن لبس الجديد إنها العيد لمن طاعاته تزيد ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، إنها العيد لمن غُفرت له الذنوب في ليلة العيد تفرق خلق العتق و المغفرة على العبيد فمن ناله فمنها شيء فله عيد و إلا فهو مطرود بعيد». أهـ

فالاستجابة لله ولرسوله حياة للقلوب، وقربة إلى علام الغيوب، والبعد عن كتاب الله وسُنة رسوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَ شقاوة للقلوب وسبيل إلى التعاسة والكروب.

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ وَالْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَى وَاعْلَمُ وَلَيْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْدُهُ وَاعْدِينَ وَاعْلَمُ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَا وَالْمُولِ إِذَا وَعَالَمُ لِمَا يَعْلِيكُمُ اللّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَالْمَالِقُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلِلْمُ وَالْمَالِي وَالْمَالِيقُولُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهِ وَلِلرِّسُولِ إِذَا وَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ اللّهُ وَالْمُولِ إِذَا وَعَالَمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَاعْدُهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤَالُونَ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيكُمُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ ول

فبعض الناس يشكو من الضيق في صدره، والقساوة في قلبه، فإذا فتَّشتٌ عن حاله وجدته بعيدًا عن طاعة ربه ، غارقا في شهواته وملذاته، منهمكًا في دنياه وغفلته، مسرفًا في ذنوبه وزلاته .

ولم يدرِ هذا المسكين أن علاجه في طاعة ربه، وفي الأعمال الصالحة ، التي هي حياة لقلبه.

قال تعالى:﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيَاهَ

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٩٧].

فهذا هو سبب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿ وَٱفْعَكُواْ ٱلْحَـٰيرَ لَكَا اللَّهُ عَلَمُواْ ٱلْحَـٰيرَ لَكَا مَ تُقْلِحُونِ ﴾ [الحج: ٧٧].

فتقوى الله هو المخرج من الهموم والغموم والفقر والكربات، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

فكيف يرجو السعادة رجلٌ لا يعرف بيوت الله ؟، وهي بيوت الأتقياء ودور السعداء ومحل السكينة والطمأنينة ، فكيف ترجو السعادة لمن يتهاون بالصلاة ؟ وهي أساس الرحمة ومفتاح السعادة ، فلقد كان نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حزبه أمر أو أهمه شيء أو أشكل عليه ، فزع إلى الصلاة ويقول : « أرحنا بها يا بلال » فقد روى أبو داود عن حذيفة \_ رَضَّالِللَّهُ عَنهُ ـ: قال : كان رسول الله \_صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ إذا حَزَبَهُ أُمرٌ صَلَّى » .

فلقد كانت الصلاة قرة عينه \_ صَاَّلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_.

والله تعالى يقول في كتابه الكريم: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الشاهد أن العبد إذا ضاق صدره وأصابه الغم فزع إلى الذكر والصلاة: ﴿ فَسَبِّحْ عِمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ فَسَالِهِ الْعُمْ فَرَعَ إِلَى الذَّكَرِ والصلاة : ﴿ فَسَبِّحْ

فلا سعادة لتارك الصلاة، ولا سعادة للبعيد عن الله، وعن سُنَّة رسول الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_..

فليست السعادة بارتكاب الذنوب والمعاصي ، وليست السعادة بجمع الأموال

وخطر المنظمة المنازية

والدراهم والدنانير، وإنها السعادة بفعل العبادة .

#### ولست أرى السعادة في جمع مالِ ولكنَّ التقيَّ هو السعيد

فلقد بحث عن السعادة أناسٌ في شرب الخمور ، والسفر إلى بلاد التبرج والسفور، وأرض الخنا والفجور، فلم يجدوها، بل لم يزدادوا إلا ضيقًا وشقاوة، ولم تورثهم إلاغهًا وكآبة ، وهمًا وتعاسة.

وبحث عن السعادة أناسٌ في طلب المناصب والوزارات فلم يجدوها، بل زادت عليهم المسؤليات وتكاثرت عليهم التبعات ، فأصيبوا بالهموم والكربات.

إذن فإن السعادة تكون بالإيهان والأعمال الصالحة ، وتكون بالقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، فهذا هو عنوان الفلاح.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضَيْلَتُهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ \_ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُا، أَنَّا رَسُولَ اللهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ: ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزقَ كَفَافًا، وَقَنَّعُهُ اللهُ بَهَ آتَاهُ ».

فالإسلام هو رأس السعادة، والقناعة من أسباب السعادة، بينها الطمع والحرص على الدنيا من أسباب الضيق والهموم، فمن رزقه الله القناعة والأمن، وعنده ما يكفيه فهو سعيد.

فقد روى الترمذي عن عبد الله بن محصن الخطمي - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ - صَالِّلَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ -: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمه فَكَأَنَّهَا حيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ».

جاء عن إبراهيم بن أدهم - رَحَمَهُ ٱللّهُ - أنه كان على حافة نهر الأردن فأكل كسيرات من الخبز مبلولة بالماء ثم قال لأبي يوسف: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف.. وقال له أبو يوسف رَحَمَهُ ٱللّهُ: «: طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم». أهـ

يقول هذا مع قلة ذات اليد، وشغف العيش، ويأكل الخبز الناشف مع الماء، لكنه الإيهان يصنع العجائب، فالسعادة هي حلاوة الإيهان التي يجدها العبد في طاعة ربه، وهذه الحلاوة هي: استلذاذ الطاعات بالقلب وسكينة الجوارح، وهذه السعادة التي يجدها المؤمن في الدنيا تقوده إلى سعادته في الآخرة ، فهي امتداد لها .

قال بعض العارفين: «إنه ليمر بالقلب أوقات \_ يعني من السعادة والطمأنية ـ إن كان أهل الجنة في مثلها إنهم لفي عيش طيب». أه ـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رَحِمَهُ أَللَّهُ \_: « إن في الدنيا جنة هي كالجنة في الآخرة فمن دخلها دخل تلك الجنة». أه يريد الطاعة والإيمان ومجالس الذكر.

فالعيد الحقيقي هو أن يعمر العبد أوقاته بطاعة علام الغيوب، العيد هو أن تغفرله الذنوب، وليس العيد بارتكاب المعاصي والذنوب، العيد هو حينها يرى المؤمن مقعده في الجنة، ويسكن تلك الدور، ويتزوج من تلك الحور، ويشرب ما لذ من الشراب والخمور، ويأكل ما اشتهت نفسه من لحم الطيور، ويتمتع بالنظر إلى العزيز الغفور، نسأل الله من فضله.

فارفع بذلك رأسًا، وازدد بذلك فرحًا، وإياك ـ أيها المسلم ـ أن تفرح بالمعاصي والملاهي، فهذا هو فرح البطرين الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ النَّهِ فَيهِم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ النَّهِ فَيهِم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ النَّهِ فَيهِم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللَّهِ فَيهِم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ اللَّهُ فَيهِم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ فَيهِم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَيهُم اللَّهُ فَيهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعِبِثُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

## وقال: ﴿ ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفُرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللهُ ﴾ [غافر: ٧٥].

مر أحد الصالحين بقوم يلهون ويلعبون فرحين مرحين فقال «:إن كان الله قدغفرلكم فها هذا عمل الخائفين». أهـ بمعناه .

نسأل الله أن يفرحنا بطاعته، وأن يسعدنا بمغفرته، وأن يكرمنا بجنته ، وأن ينجينا من ناره، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

#### عباد الله..

ضحوا تقبل الله ضحاياكم، واتقوا الله في هذه البهيمة ، وفي هذه النعمة التي سخرها الله لكم، وجعلها منقادة غير متوحشة، وأحل ذبحها وإراقة دمها والتقرب بها وأكل لحمها، أخلصوا لله فيها، وأحسنوا في ذبحها وأرفقوا بها، وتصدقوا من لحمها على من لا أضحية عنده، وتجنبوا البدع والمخالفات فيها، فإنها قربة لله تعالى، ليس تملكون غير ذبحها والأكل والصدقة والهدية منها، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

# الخطبة الثالثة خطبة عيد الأضحى المبارك بعنوان: صلة الأرحام وحسن الجوار

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مَنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ اللهِ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْوَلُهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَان: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلْقَوُا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَالُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ أُدُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧].

#### أمًّا بُعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْخَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّتَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ الْسُلْمِينَ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ.

#### عباد الله..

فإن من الأمور المحمودة عرفًا، والمطلوبة شرعًا، لهو مشاركة الأرحام والجيران بالفرح في مثل هذا اليوم المبارك ، ويكون ذلك بالمزاورة ، والمواصلة، والمناصرة ، والمجالسة ، وغير ذلك ، وهذا مطلوبٌ دومًا ، ويُتأكّد في أيام الأعياد، فإن العيد من

وخطرفضانين

المعاودة والاجتهاع على طاعة الله، وصلة الأرحام وحسن الجوار من أعظم القربات إلى الله تعالى، لا سيها وأنَّ الناس قد اعتادوا ذلك ، وهذه عادة لا تخالف الشرع، بل لها أصل في ديننا الحنيف ، وهو الأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين من باب أولى وحسن الجوار ، لكنَّ الخطأ عند بعض الناس من لا يصل رحمه إلا أيام الأعياد، ويتكاسل عن الصلة في غيرها وهذا نوع من العقوق .

فياعباد الله ، إن الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ رتب أجورًا عظيمةً على بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار ، وتوعّد بعقوبات وخيمة لمن عقّ ولديه، وقطع أرحامه وأساء إلى جبرانه.

فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشَرِكُواْ بِهِ عَكَمُ التنزيل: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلاَ تُشَرِكُواْ بِهِ عَكَمُ التنزيل: ﴿ وَالْمَسْكِكِينِ وَالْجَارِ ذِي اللَّهُ رَبِّي وَالْمَسْكِكِينِ وَالْجَارِ ذِي اللَّهُ لَا وَالْمَسْكِكِينِ وَالْجَارِ ذِي اللَّهُ لَا وَالْمَسْكِكِينِ وَالْجَارِ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ لَا يَعْدُنُ اللَّهُ لَا فَخُورًا ﴿ وَالسَّاءِ ٢٦].

ويقول الله في كتابه الكريم: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ الْحَسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِرِيمِ: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَقُلُ لَمُّمَا أَفِّ وَلَا نَهُرُهُمَا وَقُل يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَالِمُ وَالْمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَمُّمَا أَفِ وَلا نَهُرُهُمَا وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ وَقُل لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ الْمِراء: ٢٢ - ٢٤].

وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ١٤].

فغالبًا ما يذكر الله حق الولدين بعد حقه؛ وذلك لعظم أمرهما؛ ولأنها السبب في وجود العبد؛ ولقربها منه، فإنها أقرب الناس إليه، فانظر في الآية الأولى آية النساء التي يسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة كيف أمر الله بحقه ثم ثنى بحق الوالدين. وانظر في الثانية آية الإسراء كيف أمر الله بالتلطف بها، وخفض الجناح لها، والترفق بها، والصبر عليها، لاسيها عند الكبر لشدة حاجتهها إلى الولد، ونهى عن والترفق بها، والصبر عليها، لاسيها عند الكبر لشدة حاجتهها إلى الولد، ونهى عن

التأفف في وجوهها، فمن قال لهما أف فقد عصاهما، فكيف بمن نهرهما أو شتمهما، فلأمر أشد، والعقوبة أعظم.

فطاعة الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة، بل أحسن أبواب الجنة، لما روى ابن ماجه والترمذي عَنْ أبي السَّدرْدَاء، وَضَالِللَّهُ عَنْهُ \_ أنه سَمِعَ النَّبِيَّ – صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ \_ أَنه سَمِعَ النَّبِيَّ – صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْه». ومعنى أوسط أبواب الجنة أي أحسنها وأعدلها.

وقد دعا النبي \_ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ على من أدرك أبويه فلم يدخل الجنة بسببها فقد روى الإمام مسلم عَنْ أبي هُرِيْرة \_ رَضَالِللَّهُ عَنْهُ \_، عَنِ النَّبِيِّ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَ \_، قَالَ: «رَخِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَخِمَ أَنْفُ»، قيل: مَنْ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْدَ الْكِبَر، أَحَدَهُما أَوْ كِلَيْهِمَا فَلْمُ يَدْخُلِ الْجَنَّة » ومعنى «رغم أنف» أي: دسَّ في التراب.

فاحذر يا أيها المسلم من عقوق الوالدين، فإنه من أكبر الكبائر، لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي بَكْرَة - رَضَالِللَهُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَالَللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَالَللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ -قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَالَللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ «أَلاَ أُنَبَّكُمْ بِأَكْبَر الْكَبَائِر ثَلاَقًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ وَجَلَسَ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ «قَالَ فَهَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْهُ سَكَتَ.

واحذر من دعوة الوالدين فإن دعوتها مستجابة لما روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة \_ رَضِّاً لِللَّهُ عَنْهُ \_ أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثُ دَعُواتِ



مُستجاباتٌ لا شَكَّ فيهنَّ: دعوةُ الوالدِ، ودعوةُ المسافر، ودعوةُ المظلوم»

فربَّ دعوة من والد مظلوم تصدر على ولده العاق تفتح لها أبواب السهاء يهلك العبد بسببها، فيشقى بها ويذوق الويلات والنكبات، ربها ذهب ماله أو عقله أو أحد أولادة لا يفلح بعدها طيلة حياته، إضافة إلى ما أعد الله له من العقوبة في الآخرة والعياذبالله.

ففي هذا اليوم المبارك استسمح منها، واطلب العفو منها، وافتح صفحة جديدة معها، فإنهم عما قريب سيفارقانك، فإن ماتا وهما راضيان عنك ، سيهدأ بالك، وتقر عينك، وتحمد ربك أن وفقك لطاعتها، أما لو ماتا وأنت عاقٌ لهما فستصيبك الحسرة، وتعضُّ على أنامل الندم ، وتلوم نفسك، وتتمنى لو بررتها، لكن بعد فوات الأوان ، وربها عاقبك الله بأولاد يعقُّونك وينتقمون لوالديك وتذوق منها الويلات، فإن الجزاء من جنس العمل .

وفي مثل هذا اليوم زر أرحامك، رجالًا ونساءً، ولا تقطعهم في غير أيام الأعياد، فإن من الناس من لا يصل أرحامه إلا أيام الأعياد ويترك صلتهم فيها سوى ذلك، وهذا نوع من القطيعة.

فصلة الأرحام سبب لحلول البركات في الأرزاق والأعمار، فقد روى البخاري وصلة الأرحام سبب لحلول البركات في الأرزاق والأعمار، فقد روى البخاري ومسلم عن أَنَس بْن مَالك \_ رَضَوَليَّكُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَصَالَّةُ وصَالَّةً - صَالَّاللهُ عَيْدُوسَالَةً - قَالَ « مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأً لَهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ».

ومعنى (وَيُنْسَأَلُهُ فِي أَثْرِهِ) : أي، يؤخر له في أجله.

والصلة تكون بالزيارات، والهبات والعطيات، والمواصلات، والاتصالات، والتصالات، وتفقد الأحوال، ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم، وكلٌ بحسبه وعلى قدر طاقته، وعلى عادة بلده، الشأن أن تكون الأرحام راضية عن القريب، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن وصله الله فمن ذا الذي يقطعه؟ إذا كان الله معه يرزقه وينصره ويحفظه.

واحذروا من قطيعة الأرحام، فقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، فقاطع رحمه متوعد بالطرد من رحمة الله، والقطيعة من الله ، فإذا قطعك الله فلا واصل لك، وإذا خذلك الله فلا ناصر لك.

يقول رب العزة والجلال : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيَتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللَّهِ لَا لَكُن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللَّهُ فَأَلَا لَهُ لَهُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللَّهُ فَاصَمَهُمْ وَاللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاصَمَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَالَالَا لَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْعُلُمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَالَالَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِلَّالَالَالَالَالَاللَّهُ فَالْعُلَّالِلْ اللّهُ فَاللَّالَالَا

وروى البخاري ومسلم أيضًاعن عائشة رَضَاً يَنَّهُ عَالَمُ وَمَالِلَهُ عَنَاهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهُ - صَاَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ - : « الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ ».

أي يقطع الله عنه بره وإحسانه وخيره وإنعامه، وربها سخط الله عليه، فاحذروا من قطيعة الأرحام وهجرها والإساءة إليها، فإن ذلك دمار على العبد وفسادٌ في دنياه وآخرته.

فقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي بَكْرَةً - رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ - صَلَّالَتَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي اللَّذِيرَةِ - مِثْلُ الْبَغْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِم ».

فالحذرَ الحذرَ، فإنَّ عقوق الولدين وقطيعة الرحم وسوء الجوار تدع الديار بلاقع، مشتتة ممزقة بلا سكني يتفرق عنها أهلها ، ربها أصابتهم الويلات، ونزلت

وخط المنظمة

عليهم المصائب، وكذلك العكس فإن صلة الرَّحم وَحُسْنَ الْجَوار يَعْمُرَانِ اللَّيَارَ ، وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ، فقد روى الإمام أحمد عَنْ عَائِشة رَحَهُ اللَّيَّةَ النَّبِيَّ وَسَلَّا النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَنْ اللَّفْق ، فَقَدْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ الرِّفْق ، فَقَدْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ الرِّفْق ، فَقَدْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ الرِّفْق ، فَقَدْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخرَة ، وَصِلَةُ الرَّحِم وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجُوارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ ، وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ » .

ثم الحذر من دعوة الرحم فإنها مستجابة على من قطعها أو ظلمها .

والحذر الحذر من الاختلاط بالنساء الأجنبيات ومصافحتهن والخلوة بهن كزوجة الأخ وبنات العم وبنات الخال، بحجة صلة الأرحام، فهؤلاء لسنَ أرحامًا، فلا يجوز مقابلتهن ، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر \_ رَضَالِللَّهُ عَنهُ \_: فلا يجوز مقابلتهن أن فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر \_ رَضَالِللَّهُ عَنهُ \_: أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّنُولَ عَلَى النِّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَار: يَا رَسُولَ الله، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: "الحَمْوُ المَوْتُ".

وروى الطبراني عن مَعْقِل بْن يَسَار \_ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ ـ قال رَسُولُ الله صَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنهُ ـ قال رَسُولُ الله صَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنهُ ـ قال رَسُولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ ، فقد وكذلك الحذر من دعوة الجار المظلوم فإنها مستجابة على جاره الظالم له، فقد روى الطبراني عن خزيمة \_ رَضَّ اللَّهُ عَنهُ ـ قال: قال رسول الله \_ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ ـ: « اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغهام، يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ».

فقد أوصى الله بالجيران خيرًا، وأمر بالإحسان إليهم، وما زال جبريل - عَلَيْوَالسَّكُمُ - يوصي بالجار حتى ظنَّ النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن الجيران سيتوارثون، فيرث الجار من جاره بعد موته، فقد روى البخاري ومسلم عن ابْن عُمَرَ وعائشة - رَضَاللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورً ثُنُهُ».

فحسن الجوار من علامة الإيمان، وسوء الجوار من علامة ضعف الإيمان،

فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي شُرَيْح الْخُزَاعِيِّ \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ \_ صَالَلَتُهُ عَلَيْهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ \_ صَالَلَتُهُ عَلَيْهُ وَالْيَوْم الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ».

وروى الإمام البخاري عن أَبِي شُرَيْح \_ رَضَالِلَهُ عَنهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ \_ صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ : «وَاللَّهُ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ ، وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائَقَهُ ».

وعند مسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَالِلَهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « لاَ يَدْخُلُ اجْلَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَهُ ».

ومعنى (بَوَائِقَهُ) أي: غوائله وشروره ، بحيث يصير الجار خائفا من جاره، ويتوقع منه الأذية.

وقد كان النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ يستعيذ بالله من جار السوء في دار الإقامة، أما غيره سيتحول، والحديث عند ابن جبان عن أبي هريره \_ رَضِوَ لِللَّهُ عَنْهُ \_ .

قال الإمام ابن الوردي \_ رَحْمَهُ أُللَّهُ \_:

#### دار جار السوء بالصبر فإن لم تجد صبرًا في أحلى النُقَل

بمعنى أنك تقابل جار السوء بالصبر عليه، فإن لم تستطع الصبر عليه فانتقل من جواره، ولا تعامله بالمثل، وسينتقم الله منه.

والجار الصالح المحسن إلى جيرانه خير الجيران عند الله ، كما ثبت ذلك عند الله الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُا \_ قال : قال رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره».

واعلموا \_ يا عباد الله \_ أن الإساءة إلى الجيران أشد من الإساءة إلى غيرهم ، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن الْمقْدَاد بْن عَمْر و بْنِ الأَسْوَد \_ رَضَالِلَهُ عَنْهُ \_ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ \_ : « لأَصْحَابِهِ : مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟ قَالُوا : حَرَامٌ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ : « لأَصْحَابِهِ : مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ؟ قَالُوا : حَرَامٌ حَرَّمَهُ

وَخُولُونِينَانِينًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

اللهُ وَرَسُولُهُ فَهُو حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : لأَنْ يَزْنِي الرَّجُلُ بِعَشَرَة نِسْوَة أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِي الرَّجُلُ بِعَشَرَة نِسْوَة أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْنِي بِامْرَأَة جَارِهِ ، مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَة ؟ ، قَالُوا : حَرَامٌ حَرَّامٌ حَرَّامٌ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُو حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ : لأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةٍ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ بَيْتَ جَارِهِ ».

ففي هذا الحديث أراد النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَن يبين لهم قبح الإساءة إلى الجيران، وإلا فإن الزنا والسرقة حرام في بيت الجار وفي بيت غيره، لكنها في بيت الجيران أشد حرمة وأعظم جريمة ، والإساءة إلى الجيران لا تسقط بالتوبة مهما كان صلاح العبد حتى يستسمح الجار من جاره فيعفو عنه، وإلا فإن العاقبة وخيمة وسيأخذ حقه يوم القيامة .

فقد روى الامام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ -، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَّتَهَا ، وَصِيَامِهَا ، وَصَدَقَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانَهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، فَإِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ قلَّة صِيَامِهَا ، بِلسَانَهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، فَإِنَّ فُلاَنَةَ يُذْكَرُ مِنْ قلَّة صِيَامِهَا ، وَصَلاَّتَهَا ، وَصَلاَّتَهَا ، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثُوارِ مِنَ الأَقْطِ ، وَلاَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ : «هِيَ فِي الْجُنَّةِ».

و روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَالِتُهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جيرَانَكَ».

فان العبد الصالح هو الذي جمع بين حق الخالق وحق المخلوق ، فحق الخالق هو عبادته، وحق المخلوق هو الإحسان إليه .

اللهم أصلح أحوال المسلمين، وألَّف بين قلوبهم، وأجمع كلمتهم، ووفقهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

# الخطبة الرابعة خطبة عيد الأضحى المبارك بعنوان: الحث على الأُخُوّة والمحافظة على ها

إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور إنَّ الحَمْدَ للهُ، نحمدُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَشْدُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَاتٍ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَمْدُهُ وَنَسْتَعْفُرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ مَرْدُهُ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرَيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَصْلًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

َ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱلتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمْ أَعَمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُذُنُوبَكُمُ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أُمَّا بَعَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَات والنَّارِ .

فيقول ربنا في كتابه الكريم: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبُّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا

والمنظمة المنافقة الم

حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ اللَّ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

في هذه الآية الكريمة إشارة إلى نعمة عظيمة غفل عنها كثير من المسلمين، وهي نعمة الإخوة ، كما أخبرنا ربنا: ﴿ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا ﴾ .

فيجب استشعار هذه النعمة وشكرها ، ويكون ذلك بالمحافظة عليها، والعمل بالأسباب التي تقوي روابطها، وتوثق أواصرها، فالمسلمون كلهم إخوة في شتى بقاع الأرض يجمعهم الإسلام ، يعبدون ربًا واحدًا، ويعتنقون دينًا واحدًا، ويتبعون نبيًا واحدًا، ويصلّون إلى قبلة واحدة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقد أنعم الله على الأوس والخزرج إذ ألَّف بين قلوبهم، وجعلهم إخوة في الإسلام، وقد كانوا قبيلتين متناحرتين، استمرت الحروب بينهم سنوات عديدة ، حتى أنعم الله عليهم بالإسلام، وبمحمد صَالَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم .

قال تعالى: ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوجِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ وَلُوجِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ بَيْنَ وَلَا فَالَ : ٦٣]. قُلُوبِهِمْ وَلَا شِفَالَ : ٦٣].

وقد كان أول عمل قام به نبينا \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ حينها هاجر إلى المدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.

فقد روى البخاري عن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف \_ رَضَالِكُ عَنْهُ \_ قَالَ الْلَه عِنْهُ الْلَه عَدْ بَنْ الرَّبِيع - رَضَالِكُ عَنْهُ - فَقَالَ سَعْدُ بَنْ الرَّبِيع - رَضَالِكُ عَنْهُ الْأَنْ صَار مَالاً فَأَقْسَمُ لَكَ نَصْفَ مَا لِي وَانْظُو أَيَّ زَوْجَتَيَ هَوِيتَ نَزَلْتُ الرَّبِيع إِنِّي أَكْثُو الأَنْصَار مَالاً فَأَقْسَمُ لَكَ نَصْفَ مَا لِي وَانْظُو أَيَّ زَوْجَتَيَ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّ جْتَهَا قَالَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ لاَ حَاجَةً لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوق فيه تَجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ قَالَ فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَن فَأَتِي بِأَقَطَ وَسَمْن قَالَ : ثُمَّ تَابَعً فيه تَجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ قَالَ فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَن فَأَتِي بِأَقَطَ وَسَمْن قَالَ : ثُمَّ تَابَعً الْخُدُوسَةِ وَسَالًا وَسُولُ الله صَالِلللهُ عَبْدُ الرَّحْمَن عَلَيْه أَثَرُ صُفْرَة ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَالِللهُ عَبْدُ الرَّحْمَن عَلَيْه أَثَرُ صُفْرَة ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَالِللهُ عَبْدُ الرَّحْمَن عَلَيْه أَثَرُ صُفْرَة ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَالَاللهُ عَبْدُ الرَّحْمَن عَلَيْه أَثَرُ صُفْرَة ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَالَالله عَبْدُ الرَّحْمَن عَلَيْه أَثَرُ صُفْرَة ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَبْدُ الرَّعْمَن عَلَيْه أَثَرُ صُفْرَة ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَبْدُ الرَّعْمَن عَلَيْه وَسَالًا . « كَمْ سُقْت الأَنْصَار ، قَالَ : وَمَنْ ؟ ، قَالَ نَعْمُ ، قَالَ : وَمَنْ ؟ ، قَالَ : وَمَنْ ؟ ، قَالَ : وَمَنْ كَالَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ الْعَلَيْدُ وَلَا اللهُ عَلَالَ الْعَلَادُ وَلَا اللهُ الْعَلَادُ وَلَا الْعَلَيْ وَلَا الْعَلَالَ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَالَ وَلَا اللهُ الْعَلَا اللهُ الْعَلَالُ وَالْعَلَالُ وَلَوْمُ وَالْعَلَالُ وَلَالًا اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ وَالْمَا اللّهُ الْوَلَالُ وَالْعَلَالُ وَلَا اللّهُ الْعَلَالُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُولُ الْمُ الْمُؤْتُ الْقُلْ الْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَالُ الْمُ الْمُ الْمُ

قَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ؟، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ».

فهكذا المسلم يكون عضدًا لأخيه، كالبنيان يعضد بعضه بعضا، ويشد بعضه بعضًا، فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مُوسَى \_ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ \_ عَنِ النَّبِيِّ \_ صَأَلْللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».

وقد شبه النبي - صَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المؤمنين في أُخُوَّتهم بأنهم كالجسد الواحد، إذ يتألم الجسد كله من تألم العضو فيه، فقد روى البخاري ومسلم عَن النُّعْ مَان بْن بَشير - رَضَّالِسَّهُ عَنهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّه - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « مَثَلُ الْمُؤْمِنينَ في تَوَادِّهِمْ وَتَراحُمِهُمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجُسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجُسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

فالمسلم يتألم لتألم أخيه، ويحزن لحزنه، ويفرح لفرحه ، ويعينه ويدافع عنه ، ولا يجوز لمسلم أن يظلم أخاه أو يخذله أو يحتقره أو يغتابه أو ينم عليه .

فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر - رَخَالِلَهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَي حَاجَةِ اللهُ فِي حَاجَةِ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ».

ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، كما ثبت ذلك عن نبينا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فكن خير الرجلين، ابدأ أخاك بالسلام، واترك الهجر والخصام، فإنه من عمل الشيطان، ليفرق بين الإخوة ، فبعضهم ربها هجر أخاه المسلم فوق سنة .

فقد روى أبو داو د والبيهقي عَنْ أَبِي خِرَاشِ السُّلَمِيِّ \_ رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّالِيَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: « مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُو كَسَفْكِ دَمِهِ ».

ففي هذا اليوم المبارك، الذي شرعه الله، وشرع فيه هذه المناسك العظيمة، والشعائر القويمة، وبمناسبة هذه الفرحة بهذه الشعيرة، اغتنم هذه الفرصة بالعفو والمسامحة ، أعفُ عن أخيك ، ولا تحمل الحقد والغل والحسد على أخيك المسلم،

وخط المنظمة

فقد قام النبي - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - في مثل هذا اليوم خطيبًا وواعظًا لأمته ، وكان مما ذكرهم به حرمة دم المسلم وعرضه وماله ، بل جعل ذلك كحرمة هذا اليوم العظيم ، وكحرمة هذا الشهر الحرام ، وكحرمة البلد الحرام فقال : «أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ ، أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَر يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَر يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَر يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: فَإِنَّ دَمَّاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا » . الحديث رواه الترمذي وأصله في الصَحيَحين .

ونهى عن الحسد و البغضاء والشحناء فقال : « لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَقَاطَعُوا وَلاَ تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ».رواه مسلم من حديث أنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

فإياك ونزغات الشيطان، فلا تلتفت إلى نفخه ووسوسته، ربها وسوس لك إن عفوت عن أخيك أو تصالحت معه بأنها مذلة منك وهزيمة، والصواب خلاف ذلك ، فإن النبي \_ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «.. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْو إِلاَّ عِزَّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِللهُ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ». رواه مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضَالِللهُ عَنْهُ.

في مثل هذا اليوم زرْ أَخًا وعُد مريضًا ، فقد روى الإمام مسلم عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « مَنْ عَادَ مَريضًا لَمُ يَزُلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ قَالَ : «جَنَاهَا». أي اجتناء ثمر الجَنة.

وروى أبو داود عن على \_ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ \_ قال سمعت رسول الله صَّالِلَهُ عَالَهُ وَسَلَّمَ يقول: « ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاد عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة » .

حافظ على حقوق أخيك المسلم، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، وَالْ رَسُولَ الله \_ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلَم عَلَى الْمُسْلَم سَتُّ» قيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: «إِذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْه، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجبْهُ، وَإِذَا اَسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ وَإِذًا مَاتَ فَاتَبَعْهُ».

فالمحبة في الله، والمزاورة لله، والمناصرة من أجل الله، من أسباب محبة الله للعبد.

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِي - صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ - ﴿ اَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَة أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَة أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَرْيِدُ قَالَ أُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ قَالَ أَرْيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مَنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا قَالَ لاً، غَيْرَ أَنْ تُربَّهُ فِي اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا قَالَ لاً، غَيْرَ أَنْ الله عَنْهُ فِي اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ نِعْمَة وَرَبَّهَا فَي إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهُ قَدْ أَحَبَّكً كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ». أَخْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَنْهُ عَرَّاحِها.

وقد أوجب الله على نفسه محبته للمتآخين فيه، والمتحابين من أجله، فقد روى الإمام أحمد والطبراني عن عبادة بن الصامت \_ رَضَيْلِتُهُ عَنَهُ \_ قال سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَنَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنَهُ \_ قال سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَنَّوْجَلَّ : حَقَّتْ مَحَبَّتِي للْمُتَحَابِينَ فِي ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِي ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِي ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِي ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَاذِلِينَ فِي » وَفِي رَواية : «وَجبت محبتي ...» .

والمتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه \_ يوم يعرق الناس ويذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا \_، فيظل هؤلاء المتحابين فيه و يجعلهم على منابر من نور.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَالِلُهُ عَن النَّبِي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَن النَّبِي - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْإِمَامُ الْعَادَلُ وَشَابُ نَشَا بِعِبَادَةَ اللَّهُ وَرَجُلٌ قَالَبُهُ مُعَلَّقُ فِي اللَّهَ اَعْ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهُ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بَصَدَقَةً فَأَخْفَاهَا وَتَعَدُّ اللَّهُ اَعْ مَنْ الله مَا مُنْ الله مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّه خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ».

كل هذه الفضائل في الأُخُوَّة الخالصة في الله، فإنها أعظم من الأُخُوَّة في النسب، فالأُخُوَّة في النسب لا تنفع بلا تقوى بل تنقطع و تبقى الأُخُوَّة في الدين، قال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يُوْمَيِنِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّا حَرُف: ٢٧].

فَالْأُخُوَّة الدينية أعظم من الأُخُوَّة الطينة، فأبو لهب لعنه الله \_ كان أخًا لحمزة والعباس \_ رَضَايِلَهُ عَنْهَا \_، فهما في الجنة، وهو في النار، فلم تنفعه صلته النسبية ولا

وخط المنظمة

قرابته منها، بل كان عمًا للنبي \_ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ \_ ومع هذا أنزل الله فيه سورة تبشره بجهنم تتلى إلى قيام الساعة.

فإذا أحببت شخصًا فلا تحبه إلا لله ومن أجل الله ، فإن الحب في الله من أوثق عرى الإيان ، وهو أن تحب الرجل لدينه ولصلاحه ولتمسكه بالسُّنَّة.

أما المحبة والأُخُوَّة من أجل الدنيا فإنها لا تدوم، وسرعان ما تزول، ويفرقها أدنى شيء من حطام الدنيا الفانية، فإن الدنيا لا تؤلف بين القلوب، قال تعالى : ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْقَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُمْ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ آلَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ آلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فحافظ على الأُخُوَّة بالكلمة الطيبة والنصيحة النافعة ، وأبتعد عن الأسباب التي تخل بالأُخُوَّة ، وتفتح بابًا للشيطان، وابتعد عن الأسباب المنفرة، والكلمات الموغرة للصدور، والرسائل المزعجة ، وغير ذلك من الأمور التي ربما أورثت سُوء الظن، أو أدَّت إلى الشحناء والبغضاء، قال تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِي ٱحۡسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَينَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَهُ لِلإِسراء: ٥٣].

فإن الله تعالى حرم أشياء كثيرة حفاظًا على الأُخُوَّة، فحرم الغيبة والنميمة والسخرية حفاظًا على الأُخُوَّة ؛ ولأن هذه الأمور تفسد الأُخُوَّة ، وانظر إلى هذه الآيات من سورة الحجرات ، وما ذكرالله فيها من آداب سامية، ونهى عن صفات ذميمة حفاظًا على الأُخُوَّة، .

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ ٱخَوَيْكُو وَاتَّقُوا ٱللّهَ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ وَلَا يَسَاعُهُ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَاءٍ عَسَىٰ آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَاءٍ عَسَىٰ آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن فِسَاءٍ عَسَىٰ آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ عَسَىٰ آن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِرُواْ أَنفُسُكُو وَلَا نَنابرُواْ بِاللّهُ لَقَن إِلَّا لَقَن إِلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْبَ الْفَسُوقُ بَعْدَ اللّهُ يَكُن وَمَن لَمْ يَلْمُ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللّهِ يَتَابُهُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ اللّهُ يَتَابُهُمُ الظَّالِمُونَ اللّهُ يَعْمَلُمُ بَعْضًا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْمَنِبُواْ كَثِيرًا مِن ٱلظَّنِ إِثْمُ وَلَا تَحْسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُجِبُ ٱحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ مِن الطَّنِ إِثْمُ أَلْفُولُوا اللّهُ إِنَّ ٱللّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ ﴿ اللّهُ يَتَالُمُ اللّهُ إِنَّا مَلَا اللّهُ إِنَّ اللّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ اللّهُ يَا اللّهُ إِنَا خَلَقُنكُومُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ إِنَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقِهَ آبِلَ لِتَعَارَفُواۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَىكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْقَىكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرُ اللهِ اللهِ

فإن الله بدأ هذه الثلاث الآيات بتأكيد الأُخُوَّة بقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ ثم أمربالحرص على إصلاح ذات البين فقال: ﴿ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ ٱلْخَوَيْكُورُ ﴾ ، وحذر من الطعن في الآخرين وسوء الظن بهم، ونهى عن التجسس والغيبة والتنابز بالألقاب وغير ذلك لأنها تخل بالأُخُوَّة الإيهانية .

وفي الآية الثالثة أكد شأن الأُخُوَّة في الله، وأنَّ الناس كلهم لآدم ، لا فرق بين عربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى فقال : ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ التَّقُوكُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ أَكُرُمَكُمْ عِندَ اللهِ التَّقُوكُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ اللهِ التَّقُوكُ فَقَالَ : ﴿ إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ اللهِ التَّقُوكُ اللهِ التَّقُوكُ اللهُ الل

فالميزان عند الله هو التقوى والعمل الصالح، فلا أفضلية لأحد على أحد، ولا فضل لقبيلة على أخرى، و إنها جعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا، فيُعرف كل شخص بنسبته إلى قبيلته، فليس في هذه الآية مدخل للفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، إنها يحصل التفاضل بالأعهال الصالحة وبتقوى الله تعالى، وبحسب الأعهال والتقوى يكون التفاضل في الجنة.

قال تعالى: ﴿ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلَلَاْخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢١].

فقد روى مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهُ وَصَالَةُ عَنْهُ \_ قَالَ رَسُولُ اللهُ حَسَلَمْ عَنْهُ وَالْكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ». وفي رواية له: «ولا إلى أجسامكم».

فانظر إلى بلال \_ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ \_ فإنه في الجنة وهو عبد حبشي، لكن رفعه الله بتقواه، وانظر إلى أبي جهل \_ لعنه الله \_ فإنه من أهل النار، وقد كان رجلًا شريفًا وكبيرًا في قومه، لكنه وضيعًا عند الله رديئًا في جهنم.



## لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالًا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشركُ النسيب بأبا لهب

اللهم اجعلنا من المتقين، واحشرنا مع المتقين، على سرر متقابلين، واجعلنا إخوة متحابين، وعلى سُنَّة نبيك سائرين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، ووحد صفوفهم، وقو شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، والنصارى المعتدين، اللهم مزق صفوفهم، وأوهن شوكتهم، وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ياقوي يا متين. اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام الدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين، برحتك يا أرحم الراحمين.

2410

#### خطبت جمعت في يوم عيد بعنوان: فضائل أعياد المسلمين

الخُطْبَةُ الْأُولَىٰ :

إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمَنْ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْيْنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّئَات أَعْمَ لِنَا ، مَنْ يَهْدُه اللهُ فَلا مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلَل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلَّه اللهُ، وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴿ آلَ عَمْرَانَ: ١٠٢].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَبِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ ﴾ [النِّسَاء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أُدُونُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأحْزَاب: ٧٠-٧١].

#### أمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ ، أَعَاذَنَا الله وَجَمِيْعَ النَّارِ مِنَ البِدَعِ والضَّلَالَاتِ والنَّارِ .

#### أيها الناس..

يقول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

فإن مما عظمه الله الأشهر الحرم وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة بما فيها يوم

وخطر والمناسلة

عرفة ويوم النحر ومما عظمه الله أيام التشريق وعيد الفطر ومما عظمه الله هو يوم الجمعة. فهذه هي أعياد المسلمين التي عظمها الله في كتابه وأمر عباده بتعظيمها والإكثار من

فهده هي العيد المستميل التي محصمه الله في فنابه والتر عباده بتعطيمها والم فنار س ذكر الله فيها وقد اجتمع في هذا اليوم عيدان عظيهان ، وهو يوم العيد و يوم الجمعة .

فحري بالمسلمين أن يفرحوا بهذه الأعياد وأن يحتفلوا فيها بحدود الشرع وأن يظهروا هذه الشعائر العظيمة ويستبشروا بها، وأما الأعياد المحدثة والمستوردة من الكفار فلا يجوز الاحتفال فيها والاعتداد بها، كعيد أول السنة الجديدة وعيد الوحدة وأعياد الثورات والانقلابات وأعياد الميلاد كعيد ميلاد النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، وغيرها فإن الاحتفال فيها من البدع وتعطيل الأعمال الدنيوية بسببها تشبه بالكفار.

فقد روى أبو داود عن ابنِ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، قال: قال رسولُ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَن تَشَبَّه بقوم فهو منهم ».

أيها الناس: إنه في مثل هذا اليوم لا تجب صلاة الجمعة ، فمن شاء أن يصلي أربع ركعات ظهرًا أجزأه، وذلك لمن صلى صلاة العيد ، فقد رخص في ذلك رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويستحب أن يصلي جمعة لكنها ليست واجبة ، لحيث وأنه قد اجتمع في هذا اليوم عيدان وهما يوم جمعة ويوم عيد ، لما ثبت عند أبي داود عن إياس بن أبي رَملة الشَّامي، قال: شَهدْتُ معاوية بن أبي سفيانَ وهو يسأل زيدَ بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صَنع؟ قال: صلَّى العيدَ، ثم رخَّصَ في الجمعة، فقال: «مَن شاء أن يُصلِّي فليُصلِّ » فدل على عدم وجوبها.

عباد الله: أعياد المسلمين خمسة، ومنهم من جعلها ثلاثة وهي الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة.

فأما يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع.

فضله الله على سائر أيام الأسبوع وخصه بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة وأمر الناس بالاجتماع في هذا اليوم لطاعته ولذكره وشكره.

قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَمَا يُتُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الجمعة: ٩].

وروى الطبراني في الأوسط عَنْ أَنس بْن مَالك رَضَالِللهُ عَنْ قَالَ: عُرِضَتِ الْجُمْعَةُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، جَاءَ بهاجبريلُ في كَفَّه كَالْرَآة الْبَيْضَاء في وَسَطهَا كَالنَّكْتَة السَّوْدَاء، فَقَالَ: «مَا هَذه يَا جبريلُ؟» قَالَ: هَذه الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لَتَكُونَ السَّوْدَاء، فَقَالَ: «مَا هَذه يَا جبريلُ؟» قَالَ: هَذه الْجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لَتَكُونَ اللَّهُودُ لَكَ عِيدًا وَلِقَوْمِكَ مَنْ بَعْدكَ، وَلَيها سَاعَةٌ لَا يَدْعُو أَحَدٌ رَبَّهُ بِخَيْر هُوَ لَهُ قَسْمٌ إِلّا أَعْطَاهُ، وَالنَّصَارَى مَنْ بَعْدكَ، وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو أَحَدٌ رَبَّهُ بِخَيْر هُو لَهُ قَسْمٌ إِلّا أَعْطَاهُ، وَالنَّصَارَى مَنْ شَرِّ إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُو أَعْظَمُ مِنْهُ، وَنَحْنُ نَذْعُوهٌ في الْآخِرَةِ يَوْمَ المزيدِ».

فيشرع في هذا اليوم التنظف والاغتسال والتجمل والتطيب واستعمال السواك ولبس الثياب الجميلة والنظيفة لما روى ابن ماجه عَنْ ابْن عَبَّاس رَضَالِتُهُ عَنْهُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَدْا يَوْمُ عِيد، جَعَلَهُ الله للمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ عنده طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».

\_ ويوم الجمعة خير الأيام وفيه خلق آدم عَلَيْهِ السَّكَمُ وفيه تقوم الساعة.

لما روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِسُّعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُ يَوْمُ الْجُمُعَة، فيه خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّة، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهًا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

\_ وفي الجنة سوق يأتيه المؤمنون كل جمعة .

فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَنَس بْن مَالَك رَ عَالِيَهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله صَالَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: « إِنَّ فِي الْجَنَّة لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعة، فَتَهُبُّ ريحُ الشَّهَال فَتَحْثُو فِي وُجُوهِمْ وَقَالَ: « إِنَّ فِي الْجَنَّة لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعة، فَتَهُبُّ ريحُ الشَّهَال فَتَحْثُو فِي وُجُوهِمْ وَثَيَاجِمْ، فَيَزْ دَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْ جَعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَد ازْ دَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا» . الحديث.

- ومن فضل هذا اليوم: أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا

وخطر والمناسلة

استجاب الله له كما تقدم في حديث أنس الذي سمعتموه آنفًا ، وأرجى ما تكون هذه الساعة : في آخر ساعة من يوم الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

- ومن فضل هذا اليوم: أنه كفارة للذنوب، وأن الأعمال فيه مباركة والأجور مضاعفة كالصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ والتبكير إلى المسجد ونحو ذلك.

فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ررَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ مَا بَيْنَهُنَ مَا بَيْنَهُنَ مَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَرْمَعُونَا مُنْ مَا لَمْ يَعْمَلُونَ مَنْ مَا لَمُ يَعْمَلُونَ مَا لَمْ يَعْمَلُونَا مُنْ مُعَلِّمُ مِنْ مَا لَمْ يَرْمُعُونَا مُنْ مُعْمَلِقُونَا فَيْ مَا لَمْ يَعْمُ مِنْ مَا لَمْ يَعْمَلُونَا مُنْ مُعَلِّمُ مَا لَمْ يَعْمَلُونَا مُنْ مُعَلِّمُ مُعْتَعِلَمُ مَنْ مُعِلَّمُ مِنْ مُ مُعَلِيْهُمُ مَا لَهُ مُنْ مُعُلِمُ لَهُ مُنْ مُعُلِمُ مُعْتَعَلِمُ مَا لَهُ مُلْكُونَا لَهُ مُعْمُونَا فَعُمْ مَا لَمُ لَهُ مُعْتَعَلَمُ مَا لَهُ مُعْتَمَا مُنْ مُكَفِّرًا مُعَلِيْنَا مُنْ مَا لَمُ مُعُلِمُ مُعْتَعُمُ مُنْ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعُلِمُ مُعْتَعَلَقُونُ مُنْ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعْمُ مُعْتَعُمُ مِنْ مُعْتَعَلِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعَلِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُونَا مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعُلِمُ مُعْتُمُ مُعْتَعِيمُ مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعُلِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعْمُ مُعْتَعْمُ مُعْتَعِمُ مُعْتُمُ مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعُلِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتُعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعِمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعُتُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْتُعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتَعُمُ مُعْتُو

وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَمَ قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة غُسْلَ الجَنابَة ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَّالِيَة، فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقُرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الثَّالِيَة، فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقُرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الرَّابِعَة، فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بَعْضَة، فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ مَحْضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ».

وروي الإِمَام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَالَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَنَى الْجُمُعَة، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّام».

ومن خصائص هذا اليوم: تحريم إفراده بصيام لأنه عيد الأسبوع، فقد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَالَّلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَرَ - قَالَ: « لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَة بِقِيام مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَة بِصِيامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْم يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ».

ـ ومن فضُله ؛ أن الله أقسم به في كتابه العزيز فقال: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۗ ۖ وَٱلْيَوْمِ الْنَهُ وَكُلُومِ اللهِ وَٱلْبَرُومِ اللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ وَاللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ وَمَدَّا اللهِ وَمَدَّا اللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ وَمَدَّا اللهِ وَمَدَّا اللهِ وَمَدَّا اللهِ وَمَشْهُودِ اللهِ وَمَدَّا اللهِ وَمَدَّالِهُ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهُ وَمَدَّالِهُ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّاللهِ وَمِدَاللهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهِ وَمَدَّالِهُ وَمِنْ اللهِ وَمِدَاللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِدَاللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَاللَّهُ عَلَالَاءَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمُؤْمِلًا وَاللَّهُ وَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِمُواللَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّا

ذكر المفسرون أن «الشاهد»: هو يوم الجمعة . »والمشهود»: هو يوم عرفة.

#### ومن أعياد المسلمين : يوم عرفت :

وهو اليوم المشهود في قوله تعالى: ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۚ ۚ ﴾ وهو الوتر الذي أقسم الله به في سورة الفجر في قوله: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللهُ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اللهُ وَٱللَّفَعْ وَٱلْوَتْرِ اللهُ به في سورة الفجر في قوله: ﴿ وَٱلْفَجْرِ اللهُ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اللهُ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ ال

ومن فضائل هذا اليوم: أن الوقوف فيه بعرفات ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن يعمر رَضَاً لِللهُ عَنْهُ أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الحج عرفة».

ومن فضائله أن الله يغفر للواقفين بعرفات، لما روى ابن المبارك عن أنس بن مالك رَضَوَلَيَّكُ عَنْهُ أَن رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَتاني جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: « إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، وضمِن عنهم التبعات».

ويباهي بهم ملائكته فيظهر فضلهم ويريهم حسن أعمالهم ويثني عليهم.

فقد روى الطبراني عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ وَرَضَيَّلِكُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله عَنَّوَجَلَّ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَقُولُ: عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْتًا غُبْرًا»

- وفي هذا اليوم يعتق الله عبيدا كثيرًا من النار، فقد روى مسلم عن عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْيدًا رَخُوَاللَّهُ عَنْهُ اللهُ صَلَّالِهُ عَلَيْهُ عَنْهَ اللهُ فِيهِ عَبْيدًا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْيدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْم عَرَفَة ». الحديث .

فيستحب في هذا اليوم الإكثار من الذكر ومن الدعاء.

فقد روى الترمذي عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه رَضَالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿خَيْرُ الدُّعَاءَ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبَيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَه إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

وصيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين من الصغائر لمن كان خارج عرفة.

فقد روى الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: سئل رسول الله

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عن صيام يوم عرفة فقال: «يكفر السَّنَة الماضية والباقية».

\_ وفي هذا اليوم أكمل الله الدين وجعله عيدًا للمسلمين ومكفرًا لذنوبهم وبركة في أعمالهم وذخرا في أجورهم.

فقد روى البخاري ومسلم عَنْ طَارِق بْنِ شِهَاب، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمَنِينَ، آيَةٌ فِي كَتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ، لاَتَّخُذَنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَة ؟ قَالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِينَا ۚ ﴾ [المائدة: ٣].

قَالَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «قَدْ عَرَفْنَا ذَلكَ اليَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَاَّلَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ».

فيجب على المسلمين أن يلتزموا بالآداب الشرعية وأن يتجنبوا المخالفات والمعاصي في هذه الأيام وفي هذه الشعائر العظام، ولا بأس أن يتوسعوا في المباحات من المأكولات والمشروبات والملبوسات في حدود الشرع بلا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير وفق الله الجميع لما يجبه ويرضاه.

#### الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

#### أما بعد:

فمن أعياد المسلمين العظيمة عيد الأضحى وعيد الفطر.

فأما عيد الأضحى المبارك فهو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو واقع بين عيدين عظيمين ، يوم عرفة وأيام التشريق، وفيه ينحر المسلمون هداياهم وضحاياهم تقربًا إلى الله ، وفيه يقف الحجاج بالمشعر الحرام ثم يدفعون إلى منى ثم يرمون الجمرة الكبرى ثم ينحرون أو يذبحون الهدي ثم يحلقون أو يقصرون ثم يطوفون بالبيت الحرام .

ويوم النحر: هو أفضل أيام السَنَة إطلاقا لما روى أبو داود عن عبد الله بن قرط رَضَاً لِللهُ عَنْهُ أَن رسول الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر». ويوم القر: هو الحادي عشر من ذي الحجة.

قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: والفجر، هو فجر يوم النحر. كما نقله ابن كثير عن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب.

فعيد الفطر وعيد الأضحى يومان عظيان يحتفل فيها المسلمون ويتوسعون فيها بالمباحات في حدود الشرع ويتزاورون ويهنئ بعضهم بعضًا ويلعبون فيها إلى غير ذلك من الأمور المباحة، ويحرم عليهم الصيام في هذين اليومين العظيمين لما تقدم أنها يومان يفرح فيها المسلمون ويروحون على أنفسهم بها شاءوا مما أباح الله. فقد روى النسائي وأبو داود عن أنس بن مالك رَضَيَلتَهُ عَنْهُ، قال: قَدِمَ رسولُ الله -

وخطرفضانين

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينة ولهم يَوْمَانِ يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومَان؟ «قالوا: كنا نلعبُ فيهما في الجاهلية، فقال رسولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ الله قَدْ أَبدَلَكُم بها خَيرًا مِنهما: يَومُ الأضحى، ويَومُ الفِطر».

وقد نهى رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيام هذين اليومين تعظيمًا لهما.

فقدروى البخاري عن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامٍ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ قَطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسْكِكُمْ . وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسْكِكُمْ .

ولشرف هذين اليومين فإن الله سُبْحَانَهُوتَعَالَى جعلها عقب فريضتين عظيمين فأما عيد الفطر فجعله الله عقب فريضة الحيمام وأما عيد النحر فجعله الله عقب فريضة الحج.

ومن أيام الله المعظمة أيام التشريق وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت أيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي على الشمس.

وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله في كتابه فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ﴿ وَالْذَكُرُواْ اللَّهَ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ ﴿ وَالْجَدُودَاتِ اللَّهِ وَالْمُدَاتِ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالْجَدُودَاتِ اللَّهِ وَالْمُدَاتِ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ فَي كَتَابِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ فَي كَتَابِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي مَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعَالَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَا لَا اللَّهُ فَلَا لَا اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّالِمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّالَالِلَّا اللَّالَا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلُول

قال المفسر البغوي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: الأيام المعدودات هي أيام التشريق والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. اه.

وأيام التشريق من أعياد المسلمين لما روى الحاكم وأحمد عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَالِيَّكُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قَالَ: ﴿إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَام، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلَ وَشُرْبٍ ﴾

ويشرع الإكثار من ذكر الله في أيام التَشريق ولا يشرع الصيام فيها، لما روى مسلم وأبو داود عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَالِكُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

فنهى رسول الله صَالَى الله عَالَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصيام فيها لهذه العلة ، فقد روى النسائي عن حمزة بن عمرو الأسلمي رَضِي الله عن عن حمزة بن عمرو الأسلمي رَضِي الله عن عن عن النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب».

قال أهل العلم: « لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي في حق من كان في مكة من الحجاج».

هذه هي أعياد المسلمين التي عظمها الله، فيجب على كل مسلم تعظيمها كما عظمها الله وشكر الله على شرعيتها، ويجب اجتناب المخالفات والمعاصي فيها، إذ إن المعصية فيها أشد إثمًا من غيرها، فإن من الناس من يقابل هذه الشعائر بالمعاصي بحجة التسلية والفرح والله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قد حرم التسلية بالمعاصي، قال تعالى: ﴿ ذَلِكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَفَرَحُونَ ﴿ وَلِهَ الْمُرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَبِمَا كُنتُمُ تَمْرَحُونَ ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقد أباح الله التسلية بالمباحات والمستحبات فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضَٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَقِد أَباحِ الله التسلية بالمباحات والمستحبات فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضَٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَ فَيَذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ ال

ولا بأس من التهاني في هذه الأيام والتزاور وصلة الأرحام بغير اختلاط ولا مصافحة للنساء الأجنبيات، لأن العيد من المعاودة والاجتماع .

ويحرم استماع الأغاني في هذه الأيام وفي غيرها ومشاهدة المسلسلات لما فيها من المخالفات والمحذورات والتبرج والسفور وغير ذلك.

ولا بأس في هذه الأيام من التوسع في المباحات مع تجنب الإسراف والتبذير.

ويجب المحافظة على الصلوات والجهاعات في هذه الأيام وفي غيرها، ومن ذلك المحافظة على صلاة الجمعة والعيدين فإنها واجبة على الرجال دون النساء.

فقد جاء وعيد شديد في المتهاونين في صلاة الجمعة ، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رَخِوَلِيَةُ عَنْمُ أَن النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهمُ ابْنَ عمر وأبي هريرة رَخِوَلِيَةُ عَنْمُ أَن النبي صَالَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَالَمَ قال: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهم أي الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُومِهم، ثُمَّ لَيكُونُنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ » ومعنى ودعهم أي تركهم.

وخطر في المنتاب

وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أبي الجعد الضمري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ أَن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ تركَ ثلاث جُمَع تهاوناً بها، طَبَعَ الله على قَلْبه».

وفي رواية: «من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق». وهي عند ابن حبان وابن خزيمة.

أما لو اجتمع يوم جمعة وعيد كيومنا هذا فإن صلاة الجمعة تكون مستحبة وليست بواجبة كما تقدم، وهذا في حق من صلى العيد فقط، أما من لم يصل صلاة العيد فإن صلاة الجمعة باقية على الأصل وهو الوجوب، على أن صلاة العيد واجبة على الرجال دون النساء.

ودليل وجوب صلاة العيد ما روى أبو داود عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنس بْنِ مَالك، قال: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله - صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالِ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَار، فَشَهدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ رَأُوا الْهلَالَ بِالْأَمْس، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله - صَلَّاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَدَ».

الشاهد أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم أن يخرجوا إلى صلاة العيد ، والأمر يقتضي الوجوب، كما هو معلوم من قواعد الشرع.

وروى البخاري عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ رَضَيَلَتُهُ عَنَى، قَالَتْ: ﴿ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدَّنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَعْوَتَهُمْ ﴾ الحديث.

الشاهد منه أنه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد وهن لا تجب عليهن الجمعة والجهاعة فيكون في حق الرجال من باب أولى.

وقد قال بعض أهل العلم بوجوب الصلاة على النساء والصحيح أنها لا تجب إلا على الرجال.

فمن فاتته صلاة العيد وجب عليه أن يصليها، ولو منفردا مادام وقتها باقيا وهو إلى قبيل الزوال وينتهي وقتها عندما تكون الشمس في كبد السماء، فإن خرج وقتها،

قضاها من اليوم الثاني لما تقدم في الحديث من قوله: « ﴿ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنْ الْغَد».

فنسأل الله العظيم أن يوفق المسلمين إلى ما فيه صلاحهم وأن يجمع شملهم ويوحد صفهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يوحد كلمتهم وينصرهم على عدوهم وأن يعينهم على طاعة ربهم وأن يجنبهم وبلادهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولولدينا برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



#### الخاتمت

#### · — — •

أحمد الله العلى القدير، الولي النصير، الذي أعان ويسر وفتح علينا بإخراج هذا الكتاب، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لنا إلى يوم الدين، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعله زادًا نافعًا وسلاحًا قويًا لدعاة المسلمين، وأن يبارك في كل من اقتناه أو قرأه أو استفاد منه أو أرشد الناس منه، ولا أنسى أن أدعو لمن أعانني في إخراجه وتجهيزه، جزى الله خيرًا كل من أشار ووجه وأعان وكتب وراجع وطبع ونشر، وعلى رأسهم شيخنا المفضال والداعية المبارك والثبت الهمم أبو عبد الله محمد بن أحمد العنسي فقد راجع الكتاب من ألفه إلى يائه، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

وسلام على المرسلين ، والحمدلله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تم الفراغ منه بتاريخ ٢/ جمادى الآخرة لعام ١٤٤١هـ في الحرم المدني ، ثم تم فيه بعض الزيادات في الرياض بتاريخ ٧/ جمادى الآخرة، وتم تهذيبه و مراجعة يوم الثلاثاء الموافق ١/ من شهر شعبان لعام ١٤٤١هـ.

أبو عبد الرحمن موفق بن أحمد بن على الفاضلي العودي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين مسجد التوحيد/مدينة رداع/ اليمن

### والبران

| ٥               | -حفظه الله-              | مقدمة الشيخ محمد العنسي |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| ٩               | ب والداعية               | نصائح وتوجيهات للخطير   |
| ١٢              | نستقبل شهر رمضان         | خطبة بعنوان : كيف       |
| 17              |                          | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : |
| ۲۱              |                          | الخطبة الثانية:         |
|                 | ، شهر رمضان              |                         |
| ۲٦              |                          | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : |
| ٣٥              |                          | الخطبة الثانية:         |
| ٣٨              | س شهر رمضان              | خطبت بعنوان : خصائه     |
|                 |                          |                         |
| ξ٧              |                          | الخطبة الثانية:         |
|                 | رمضانيت                  |                         |
| ٥٠              |                          | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : |
| ٦٢              |                          | الخطبة الثانية:         |
|                 | مراعاة أوقات الصلوات     |                         |
| ٦٧              |                          | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:  |
| ٧٤              |                          | الخطبة الثانية:         |
| <b>لسحور</b> ۸۷ | ب تقديم الفطور وتأخير اا | خطبت بعنوان : استحبا    |
|                 |                          | 2                       |
|                 |                          |                         |

|            | - 34 <del>10</del> -                    |                  | هُجُولُ الْمُنْكِينِ الْنِينَا اللهُ     |
|------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|            |                                         |                  | خطبت بعنوان ،رمضان تأ                    |
| ۸٧         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••            | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                  |
| ۹٧         |                                         | •••••            | الخطبة الثانية:                          |
|            |                                         |                  | خطبۃ بعنوان : رمضان                      |
|            |                                         |                  | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                  |
|            |                                         |                  | الخطبة الثانية:                          |
|            |                                         |                  | خطبت بعنوان : تقوى ال                    |
|            |                                         |                  | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                  |
|            |                                         |                  | الخطبة الثانية:                          |
|            |                                         |                  | خطبت بعنوان : معنى ال                    |
| 170        |                                         |                  | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                   |
|            |                                         |                  | الخطبة الثانية:                          |
|            |                                         |                  | خطبت بعنوان : فضل تا                     |
| 177        |                                         |                  | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ :                  |
|            |                                         |                  |                                          |
| ريم ۱۷۸۰۰۰ | عروه القرآن الكر                        | ) الأجروالقصل في | خطبۃ بعنوان : شروط نیل                   |
| \ 0 V      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : الخطبة الثانية : |
| ۱٦٠        | هضان <u>.</u>                           | قىلە لاسىماھ ،   | خطبت بعنوان : فضل ال                     |
|            |                                         | **               | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ:                   |
|            |                                         |                  | الخطبة الثانية:                          |
|            |                                         |                  | خطبت بعنوان : فضل له                     |
|            | **                                      | ر من رمضان       |                                          |

|   | 18200  | 2     | 15825 |
|---|--------|-------|-------|
| • | ويتنتي | لفظنا | وخو   |

| - 0 0 -   |      |             |
|-----------|------|-------------|
| <b>₹₩</b> | 2440 |             |
| •         | 3446 | <del></del> |

| موعظة بعنوان: الحرص على صلاح النيات                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| موعظة بعنوان: اغتنام الأوقات                                                              |
| موعظة بعنوان: المراقبة                                                                    |
| موعظة بعنوان: لزوم الجليس الصالح ، والحذر من الجليس السوء ٢٥٤                             |
| موعظة بعنوان: فضل الدعاء لاسيها للصائم                                                    |
| <b>موعظة بعنوان:</b> فضل الذكر                                                            |
| موعظة بعنوان: فضل الاستغفار                                                               |
| موعظة بعنوان: فضل الصلاة على النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا سيما يوم الجمعة ٢٦٥ |
| <b>موعظة بعنوان:</b> البعد عن الفتن                                                       |
| موعظة بعنوان: فضل الاعتكاف والاجتهاد في العشر                                             |
| <b>موعظة بعنوان:</b> فضيلة ليلة القدر                                                     |
| موعظة بعنوان: فضل حُسن الخلق                                                              |
| موعظت بعنوان: الحذر من مفاسد الشبكات                                                      |
| موعظة بعنوان: المخرج من الخسارة                                                           |
| موعظة بعنوان: إنها الأعمال بالخواتيم                                                      |
| موعظة بعنوان: كيف نستقبل العيد                                                            |
| <b>موعظۃ بعنوان:</b> زکاۃ الفطر                                                           |
| موعظت بعنوان: كيف يودع المسلم رمضان                                                       |
| ثالثًا ، باب خطب الأعياد                                                                  |
| خطبت العيدين بعنوان: إرشاد العبيد إلى معنى العيد                                          |
| ولاً: خطب عيد الفطر المبارك: بعنوان: « منكرات الأعياد» ٢١١                                |
| ١- خطبة عيد الفطر المبارك                                                                 |
| ١- خطبة بعنوان: الفرح الأكبر للصائه                                                       |

| _ دُبُرُوسٌ وَمَوَاعِظ | 244.0                      |                                         | <b>797</b>                                 |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                        | 346                        | -3440                                   | •                                          |
| ِمضان ۳۳۱              | أعمال الصالحة بعد ر        | <b>ثالثت:</b> الثبات على الا            | ٣- الخطبة ال                               |
| ۳۳۹                    | الصلاة بعد رمضان           | <b>رابعة:</b> المحافظة على              | ٤- الخطبة ال                               |
| رک                     | بد الأضحى المباه           | ثانيًا: خطب عب                          |                                            |
| ٣٤٨                    | د وآدابه                   | <b>نوان:</b> فضل يوم العيا              | ۱- خطبت بعا                                |
| ToV                    | دة                         | <b>وان:</b> أسباب السعا                 | ۲- خطبت بعا                                |
| ٣٦٤                    | رحسن الجوار                | <b>وان:</b> صلة الأرحام و               | ۳- خطبت بعا                                |
| ٣٧٢                    |                            | . ×                                     |                                            |
| لسلمين                 | <b>وان:</b> فضائل أعياد ا. | ; في يوم عيد: بعن                       | خطبت جمعن                                  |
| ٣٨٠                    |                            |                                         | الخُطْبَةُ الأُوْلَىٰ : .                  |
| ۳۸٦                    |                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الخطبة الثانية:                            |
| ٣٩١                    |                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣٩٢                    |                            | •••••                                   | الفهــــرس                                 |
|                        |                            |                                         |                                            |